# فرويه والمالية المالية المالية

الكتباب الرابي موسوعة شاملة للعمليم ومشاهرالوال النباء في الشرق والغرب. ويعاوم ديناً اعداد: مجدى سيرعبالعزيز



| الهيئة العامة لكنبة الأسكندرية |               |  |  |  |
|--------------------------------|---------------|--|--|--|
|                                | رقم التصنبف : |  |  |  |
| £/3 <<<<                       | رقم التسجيل؛  |  |  |  |

موسوعة المشاهير الكتاب الرابع

بنه إِنَّهِ الْرَبِّدُ فَيَدُ هَبُ جُفَّاءً وَأَمَّا فَأَمَّا الْرَبِّدُ فَيَدُ هَبُ جُفَّاءً وَأَمَّا مَا الْرَبِّدُ فَيَدُ كُنُّ فِي الْارْفِينَّ مِن الْرَفِينَ مِن الْرَفِينَ مِن الْرَفِينَ مِن الْرَفِينَ مِن الْرَفِينَ مِن الْرَفِينَ مِن الْمُؤْلِقِينَ الْمُقَلِيمِ مِن الْمُؤْلِقِينَ الْمُقلِيمِ



#### DAR AL AMEEN

طبع \* نشر \* توزيع

القاهرة نام شارع بستان الدكة من شمسارع الألفى من شمسارع الألفى المسابع مسجل العسرب) تليسفسون: ١٩٢٧٠٦ العتبة ١١٥١١ العبوزة العبالي أبو المعالي المسارع أبو المعالي المسوهاج من ش الزفازيق تليسفسون: ١٩٣٦٩١ العبوزة المسابع قاعة سيد درويش بالهرم من بن ١١٥١١ العبوز إعادة جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ولا يجوز إعادة طبع أو اقتباس جزء منه بدون الطبع أو اقتباس جزء منه بدون الطبع المالية الأولى الطبعة الأولى

رقم الإيداع ١٩٩٥/٥٤٤٨ ISBN 977-279-007-6

مـوسوعة شاملة لأعلام ومـشاهيـر الرجال والنساء في الشرق والغرب . . قديهًا وحديثًا



Beneral Organization Of the Alex dria Library (GOAL)

Ribilatheca Alexandrina

مجدى سيد عبد العزيز



•

•

## بينمالنالخزالخين

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْ مَنْ فَلَنْحْيِينَّهُ حَيَاةً أَنْشَى وَهَـو مَؤْمِنٌ فَلَنْحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (النحل: ٩٧)







### الفهرس

| الصفحة | الموضـــوع                                |
|--------|-------------------------------------------|
| ٧      | الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 11     | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 10     | السفسسسارابسى: المُعلَم الثاني            |
| ۲۷     | الإسكندر الأكسبسس : شاب يغزو العالم       |
| ه ٤    | مسمود على باشدا ؛ بانى مصر الحديثة        |
| ٥٥     | جــــالـينوس : أشهر أطباء التاريخ         |
| ٦٣     | جبران خلیل جبران د شاعر وفیلسوف وفنان     |
| ۷۵     | مستسمسد فسريد : زعيم خليفة زعيم           |
| ۸۳     | ولسيسم هسارفسى ؛ مكتشف الدورة الدموية     |
| 91     | يسين أوسين ؛ الأديبة الواقعية             |
| 1.1    | أحسمد لطفى السيد ؛ أستاذ الجيل            |
|        | أمين الريدساني ؛ فيلسوف الفريكة           |
| •      | كلاوديوس بطليموس: عالم الفلك والجغرافيا   |
|        | إبراهام لشكولن ، مُحرِّر العبيد           |
|        | بنيسامين فرانكلين ۽ مخترع ومُفكر حُر      |
|        | تشسساراز دبیکنز : أدیب البؤساران دبیکنز : |
|        |                                           |
|        | أحسست عرابى : بطل الثورة العُرابية        |
| 101    | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |

### المقسدمة

عندما جائنا فكرة تقديم هذه الطائفة الكبيرة من مشاهير التاريخ ونوابغه ، كان لنا عدة أهداف من وراء ذلك .. منها التعريف بهم .. الإحاطة بأهم نتاجاتهم .. التأسيّ بالجوانب المضيئة في حياتهم .. معرفة رحلة كفاحهم .. الاهتمام بالكتب الخاصة بالتراجم والسير .. وغير هذا .. ولكننا رمينا - بجانب ماسيق - إلى هدف أسمى وأساسى .. وهو أن تفعل أنت شيئًا .. شيئًا مفيدًانافعًا ، تتركه وراحك في هذه الحياة ، ويكون امتدادًا لذكرك .. فأنت لست أقل من أي مبدع .. مخترعًا كان أو أدبيًا أو فنانًا .. حتى العباقرة ، بشر أمثالنا .. قلك عينان مثلهم ، وعقل تفكر به .. وهم لا يزيدون عليك شيئًا .. فقط اجلس وتفكّر وتأمل في المكانة التي وصلوا إليها ، وكيف وصلوا ، وكيف تحقق لهم ذلك .

ومن أجل أن تفعل « شيئًا » ، يجب أن تحدد لك هدفًا في الحياة .. ثم ترتفع عن الصغائر والتفاهات التي يغرق فيها معظم الناس .. وتجعل همتك عالية سامية .. فإن الله يحب معالى الأمور ، ويكره سفاسفها .

ثم تحافظ على وقتك تمام المحافظة .. فلا ثرثرة .. ولا مناقشات عقيمة ، أو مجادلات لا طائل من ورائها ، أو مراء لا جدوى منه واعلم أن كل ساعة تمر في حياتك هي كنز لن يتكرر أو يعرض .. فيجب استغلالها على أكمل وجه ، واستمع جيدًا إلى قول شوقى :

دَفَّاتُ قُلْبُ الْمَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ إِنْ الْحَبَّاةُ دَقَائِلَةٌ وَقُواَنِ فَارْفَعْ لِنَفْسِكَ بِعْدَ مَوْتِكَ ذَكْرَهَا فَالسَّدْكُرُ لِسَلِانْسَانَ عَمْرٌ ثَانَ ويجب أن تتسلح في دربك الطويل هذا بالعلم والمعرفة .. فاذهب إلى الكتب .. ففيها كل شيء .. وحاول أن تتذكن شيئًا هامًا ، أنت تنساه دائمًا .. أو تتناساه .. وهو أنك إنسان .. خليفة الله في أرضه .. وفيك قبس من روح الإله : ﴿ فَإِذَا سَوِيْتُهُ وَنُقَحْتُ فَيه مِنْ روحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدين ﴾(١) .. فأنت لست جمادًا أو نباتًا أو حيوانًا .. أنت أرقى من ذلك وأرفع .. أنت أفضل كائنات هذا الكون على الإطلاق .. ولم تأت إلى هذه الدنيا لكي تأكل وتشرب وتنام ثم تموت .. لا .. إن لك رسالة يجب أن تؤديها .. وعملاً عليك أن تنجزه .

اقرأ كلمات هذه الآية الكريمة حرفًا حرفًا ، وتدبرها في هدوء : ﴿ أَفْحَسَبْتُم أَنَّما خَلَقَنْاكُم عَبْنًا وَأَنْكُم إلَيْنًا لا تُرْجِعُون ﴾(٢) .. فالحياة ليست عبثًا إذن .. ليست أيامًا نضيعها في الجرى وراء الشهوات يمينًا ويسارًا، ليلاً ونهارًا .. فكل حركة وسكنة تُسجل علينا .

ومادام هناك حساب في الآخرة ، ثوابًا كان أو عقابًا ، فلابد أن تكون هناك أعمال يقوم عليها هذا الحساب ،، ولن يستوى ساعتها خامل كسول ومجتهد لا ينام ،

فلتُحسن إذًا صنعًا أيها القارئ ، حتى يحسن جزاؤك .. وكلما كان عملك متقنًا ودائرة نفعه متسعة ، كلما كان ذلك أفضل وأعظم .

وأنقل إليك هنا ثلاث وصايا للأستاذ خالد محمد خالد - رحمة الله عليه - يقول في الأولى منها: «احمل روح الروّاد .. وابحث عن الدروب غير المطروقة .. واجعل مناط سعيك : ما لم يقعله من قبل أحد ، وفي الثانية : « تقبل وجودك وطوّره .. واحتر حياتك وعشها ..

<sup>(</sup>١) سورة ص أية: ٧٢ .

<sup>(</sup>Y) سورة للؤمنون أية: ١١٥ .

وابق إلى النهاية حاملاً رايتك ، .. وفي الثالثة يقول: « وطسد مسئوليتك بالحرية .. وحصن حياتك بالعدل .. واترك للوجود شذاك ، .

لعلك الآن قد أدركت هدفنا من وراء هذا الكتاب وأسلافه ،، ولعل الكلمات السابقة تكون قد ألقت في روعك أن تترك الكسل والخمول والإهمال جانبًا ، وتسرع إلى الكد والاجتهاد ، والصبر والمثابرة مثلما فعلت الشخصيات التي احتوتها صفحات هذا الكتاب ، والكتب السابقة .

أيها القارئ .. افعل شيئًا .. لنفسك .. ولأولادك .. ولمجتمعك .

مجدی سید عبد العزیز مدینبات ۱ مایس ینایر ۱۹۹۸

« تاریخ حیاه الناس . . همو أصدق النمواریخ »

توماس كادليل



(40. -AV.)

المعلم الثاني

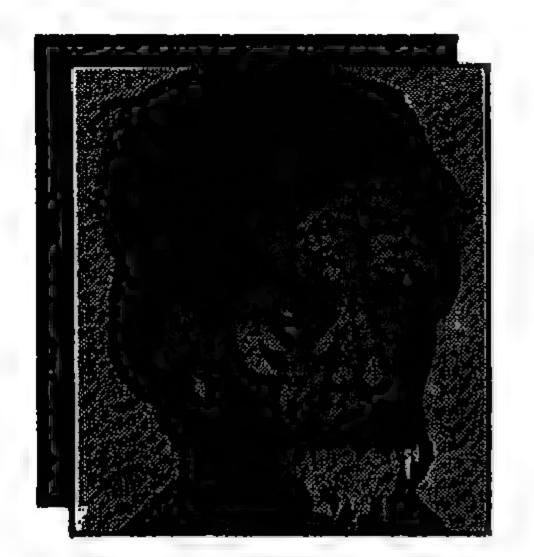

- سُئل ذات مرة: « من أعلم .. أنت أم أرسطو؟ » فقال:

«لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه » .. وقال عنه أحد المستشرقين: « إنه مؤسس الفلسفة العربية » .. وقال غيره: « إنه أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القديمة » .. وقال ثالث: « ليس شيء مما يوجد في فلسفة ابن سينا وابن رشد إلا ويذوره موجودة عنده » .. وقال عنه ابن خلكان: « إنه لم يكن في فلاسفة الإسلام من بلغ رتبته في فنونه ، وإن ابن سينا بكتبه تخرج ، ويكلامه انتفع في تصانيفه » .

وكان كتّاب العرب يعدونه أكبر العلماء بعد أرسطو ،، ولما كانوا يطلقون على أرسطو اسم « المعلم على أرسطو اسم « المعلم الأول » ، فقد أطلقوا على القارابي اسم « المعلم الثاني » ،

اشتهر بشروحه وتعليقاته على فلسفة المعلم الأول ، وألف طائفة من الكتب والرسائل أوضيح فيها فلسفته الخاصية ، ضباع معظمها ، وترجم بعضها ، ولا يزال الباقي في عداد المخطوطات ،

وبجانب كونه فيلسوفًا فقد كانت له فوق ذلك معرفة بالطب ومواهب بارزة في المسيقى ، علمًا وفنًا .. كما كان موامًا بالأسفار والترحال ، حيث زار العراق وحلب ودمشق ومصر أيضًا .

إنه القارابي .

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان القارابي ،، فاسمه إذن محمد .. وكنيته أبو نصر ،، وشهرته الفارابي .. ولقبه المُعلَّم الثاني .

ولا تدرى كيف كنى بأبى نصر ، مع أنه قد جرت العادة فى الغالب أن يكنى الشخص باسم ابنه الأكبر ، والمشهور من سيرة الفارابى أنه لم يتزوج ولم ينجب أولادًا ،،

أما شهرته بالفارابي فنسبة إلى مسقط رأسه « فاراب » ، حيث ولد ببلدة فيها تسمى « وسبيج » ، من بلاد الترك فيمنا وراء النهر .. فهو إذن تركى الأصل .. وكان مولده عام ٢٥٩هـ - ٢٨٠م .

أما لقبه المُعلم الثاني ، فالرّاجح أن السبب في تلقيبه إياه يرجع إلى مكانته الكبيرة في الفلسفة ، ووفرة إنتاجه فيها ، ومتابعته لدراسات أرسطو ، وشرحه لنظرياته ، حتى لقد اعتبر أكبر الفلاسفة من بعده ، وأعظم ناشر وموضح لأرائه ، فهما أكبر معلمين في تاريخ الفلسفة .. ويُذكر أن أباه كان قائدًا من قواد الجيش ،

ولا نعرف شيئًا يقينيًا عن طفواته الأولى .. أما فيما يتعلّق بالمراحل التالية فيظهر من سيرته أنه بعد بلوغه دور التعلم قد عكف في مسقط رأسه على دراسة طائفة من مواد العلوم والرياضة والآداب والفلسفة واللغات وعلى الأخص التركية ، وهي لغته الأصلية ، والفارسية واليونانية والعربية .. وكانت ثقافته في أساسها دينية لغوية ، فأقبل على العلوم الإسلامية من فقه وحديث وتفسير .. وقد اشتغل بالقضاء زمنًا .

ثم خرج من بلده حوالى عام ٩٢٠م، وهو يومئذ يناهز الخمسين، قاصدًا العراق، حيث أتم دراساته فيما بدأ به في مسقط رأسه وأضاف إليها مواد أخرى كثيرة .. فدرس في حران الفلسفة والمنطق والطب على الطبيب المنطقي

المسيحى « يوحنا بن حيلان » ، ودرس فى بغداد الفلسفة والمنطق على « متى بن يونس » ، وهو مسيحى نسطورى كان حينئذ من أشهر مترجمى الكتب اليونانية ومن أشهر الباحثين فى المنطق ، ودرس فى بغداد كذلك العلوم اللسانية العربية على « ابن السراج » ، وأتيح له فيهاأيضنًا دراسة الموسيقى وإتمام دراساته فى اللغات والطب والعلوم والرياضيات .. ولا غرابة أن يتتلمذ فى هذه السن المتقدمة ، فقد كان هذا دأب العلماء فى هذه العصور .. يطلبون العلم من المهد إلى اللحد ،

وفى بغداد قابل عددًا آخر من الفلاسفة والمترجمين وكبار المناطقة أمثال الكندى والرازى .. وكان الفارابي مولعًا بالأسفار في طلب العلم ونشره والإحاطة بشئون الجماعات ، فبعد أن قضى عشرين عامًا في بغداد رحل إلى الشام حيث اتصل بسيف الدولة الحمداني ، الذي عرف له فضله ، وأكرم وفادته ، وعاش في كنفه منقطعًا إلى التعليم والتأليف .. وكانت حلب - عاصمة الحمدانيين - في ذلك الوقت إحدى المراكز الثقافية ومن أرقى البيئات العلمية ، حيث الشعراء - خاصة المتنبى - والعلماء والفلاسفة ، وعلماء اللغة كذلك .. وكان بلاط سيف الدولة يجمع بين هؤلاء جميعًا .

وكان فى أثناء إقامته بالشام يتنقل بين مدنها ، وخاصة حلب العاصمة ودمشق ، وقد سافر مرة من الشام إلى مصر فى السنوات الأخيرة من حياته ، أيام الدولة الطواونية والإخشيدية ، حيث ازدهرت حركة فكرية تجذب العلماء والفادسفة من كل حدب وصوب ، ثم رجع إلى دمشق حيث توفى بها عام ١٩٣٩هـ - ١٩٥٠م ، وصلى عليه سيف الدولة مع خمسة عشر رجلاً من خاصته ،

وقد آثر الفارابى حياة الزهد والتقشف ، فلم يتزوج ، ولم يقتن مالاً ، ولم يشأ أن يتناول من سيف الدولة إلا أربعة دراهم فضية في اليوم ! - كما يذكر كثير من الرواة - ينفقها فيما يحتاج إليه من ضروريات العيش ،، وقد اكتفى

بذلك قناعة منه ، وكان في استطاعته وهو الأثير عند الملك الجواد سيف الدولة ابن حمدان أن يكتنز الذهب والفضة ويقتني الضياع .

وكان يؤثر العزلة والوحدة ليخلو إلى التأمل والتفكير .. وكان طوال مدة إقامته بدمشق يقضى معظم أوقاته في البساتين وعلى شواطي الأنهار ، حيث يؤلف بحوثه ويقصد إليه تلاميذه وزملاؤه ومساعدوه ..

وليس من شك في أن الفلسفة بمعناها الواسع الذي كان مستخدمًا في ذلك العصد أي « العلم الجامع الذي يضع أمامنا صدورة شاملة الكون » ، وكانت أوضح ناحية من نواحي نبوغ الفارابي ومظهر من مظاهر ألمعيته وتخصصه ، فمعظم جهوده كانت متجهة إلى تجويد بحوثها ، وخاصة ما تعلق منها بالفلسفة اليونانية .. وقد استأثرت فلسفة أرسطو ومؤلفاته بقسط كبير من نشاطه ، حتى إن ابن خلكان يروى في كتاب « وفيات الأعيان » أنه قد وجد « كتاب النفس » لأرسطو وعليه بخط يد الفارابي أنه كان يقول : « قرأت كتاب السماع الطبيعي لـ « لأرسطو الحكيم » أربعين مرة ، وأرى أنني محتاج إلى معاودة قراعته » .

وقد طبقت شهرته الآفاق في مواد الفلسفة ، واعتبر أكبر الفلاسفة بعد أرسطو وأعظم ناشر وموضح لآرائه ،

ويُذكر أن سبب اتجاهه للحكمة - أى الفلسفة - أن رجلاً أودع عنده جملة من كتب أرسطو فاتفق أن نظر فيها ، فوافقت منه قبولاً ، وتحرك إلى قراعتها ، ولم يزل إلى أن أتقن فهمها وصار فيلسوفًا .

ويعتبر الفارابى المؤسس الحقيقى للدراسات الفلسفية فى العالم العربى ، والمنشىء الأول لما نسميه الآن « الفلسفة الإسلامية » ، فقد أشاد بنيانها ، ووضع الأساس لجميع فروعها ، ولا نكاد نجد فكرة عند من جاءا بعده من فلاسفة الإسلام إلا لها أصل لديه .. وهو أعرف فلاسفة الإسلام بتاريخ الفلسفة

ونظريات الفلاسفة ، فهو يتحدث في مؤلفاته حديث المبير عن المدارس اليونانية ويبين الفوارق بينها .

والفارابى ينحو منحى توفيقيًا في فلسفته ، فهو يوفق بين أفلاطون وأرسطو وبين الفلسفة والدين .

ففى كتابه « الجمع بين رأيى الحكيمين » لا يرى الفارابى تفاوتًا مطلقًا بين أفلاطون وأرسطو فالكل يعترف بفضل الرجلين على التساوى ، وهما فى منزلة واحدة من المعرفة ، وفي رأيه أن العلماء ظنوهما مختلفين ، والواقع أن هذا الضلاف مقصور على الظاهر دون الجوهر ، فأرسطو وأفلاطون متفقان في أصول الفلسفة وفي مقاصدها وأغراضها ،

وأما بالنسبة لتوفيقه بين الفلسفة والشريعة أو الدين ، فهو يبنى توفيقه بينهما على أساسين اثنين ، يذهب في أحدهما إلى أن الشريعة والحكمة ترجعان إلى أصل واحد ، فمرد الشريعة إلى الوحى ، والوحى من الله تعالى . ومرد الفلسفة إلى الطبيعة ، والطبيعة من صنع الله .

ويذهب في الثاني إلى أن النبي والفيلسوف يستمدان المعرفة من ينبوع العلم الإلهى .. ويستمده العلم الإلهى .. ويستمده الفيلسوف من العقل الفعال وهو أسمى العقول .. والفرق الظاهر بينهما يعود إلى أن النبي يتلقى الحقائق متجلية بصورها وأشكالها .. أما الفيلسوف فهو يستخرج الحقائق من قرائنها بالاستنتاج والاستدلال ، فيأخذها مجردة عن الملابسات المادية .

وقد اهتم الفلاسفة الذين أتوا بعد الفارابي بقضية التوفيق بين الدين والفلسفة أكثر منه ، فقد وضع هو بعضًا من معالمها ، ولا يعرف له بحث خاص أثبت فيه التوفيق بينهما بطريقة حصرية ، غير أن معظم القضايا التي عالجها في فلسفته إنما هي تحقيق لهذا الميل التوفيقي الذي نراه بنوع خاص في

كتابه : « أراء أهل المدينة الفاضلة » ، حيث أوضح أن رئيس المدينة ينبغى أن يكون فيلسوفًا ونبيًا معًا .

ولا تقل شهرته فى شئون السياسة والاجتماع عن شهرته فى شئون الفلسفة .. بل إن شئون السياسة والاجتماع كانت من أبرز مسائل الفلسفة من فجر نشأتها على يد سقراط وأفلاطون وأرسطو ، ومن أجل ذلك استأثرت هذه الشئون بقسط كبير من نشاط الفارابي ، وبرز في علاج مسائلها ، وألف فيها عدة كتب أهمها « آراء أهل المدينة الفاضلة » .

وقد بلغت شهرته فى إجادة عدد كبير من اللغات الأجنبية درجة منقطعة النظير، فكان متمكنًا من معظم لغات الكتابة والحديث السائدة فى عصره كالفارسية واليونانية والعربية .. وقد وصل فى إحاطته باللغة العربية – وهى لغته غير الأصلية – أنه كان ينظم بها الشعر، وقد روى له شعر كثير تغلب على معظمه أساليب الفلاسفة والرياضيين ،

وكان له معرفة واسعة بالطب ، وذكر المؤرخون أنه زاول مهنة الطب مزاولة عملية ، ولكن الراجح أنه لم يزاولها بالفعل ، وإنما اكتفى بدراسة الفن نفسه والوقوف على مختلف فروعه ،

وكان نابغة عصره في المسيقى ، وله فيها مؤلف شهير هو « كتاب المسيقى الكبير » .. ويذهب ابن خلكان إلى أنه المخترع للآلة الموسيقية المسماة « القانون » وأنه أول من ركبها هذا التركيب ، ويذهب آخرون إلى أنه اخترع آلة « العود » .

ويروى ابن خلكان فى هذا الصدد حكاية أدنى إلى الأساطير منها إلى الواقع ، ولكنها تنبئ عما كان قد اشتهر به الفارابي بين مواطنيه من نبوغ فى فنون الموسيقى ، فيذكر أن الفارابي في أحد مجالسه مع سيف الدولة لم يعجبه عزف العازفين الذين عزفوا أمامه ، وأظهر أخطاء قنية كثيرة لكل واحد منهم ،

فتعجب سيف الدولة من ذلك وسئله إن كان يحسن هذه الفنون ، فئجاب بالإيجاب ، ثم أخرج آلة كانت معه ، بها عيدان ، وركبها ثم عزف بها فضحك كل من كان في المجلس ، ثم فكها وركبها تركيبًا آخر وضرب بها فبكي كل من كان في المجلس ، ثم فكها وغير تركيبها وضرب بها ضربًا آخر فنام كل من كان في المجلس ، ثم فكها وغير تركيبها وضرب بها ضربًا آخر فنام كل من كان في المجلس ، حتى الحارس .. فتركهم نيامًا وخرج!

ويذكر أحد المؤرخين أن الفارابي كان في شبابه يضرب بالعود ويغنى ، فلما التحى وجهه - أي صارت له لحية - قال: « كل غناء يخرج من بين شارب ولحية لا يستظرف » فترك ذلك وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة فقرأهما قراءة رجل عالم متفهم ، حتى نبغ فيهما ،

أما مؤلّفات الفارابى فهى كثيرة جدًا ، ولكن لم يصل إلينا من هذه المؤلفات إلا أربعون رسالة .. منها اثنتان وثلاثون رسالة وصلت إلينا في أصلها العربي ، وست رسائل وصلت إلينا مترجمة إلى العبرية ، ورسالتان وصلتا إلينا مترجمتين إلى اللاتينية ،

وقد ترجمت كتبه إلى عدة لغات .. ويمتاز أسلوبه بالدقة والتركيز ، يحاول في جمل مختصرة أن يؤدى أغزر المعاني .. إنه أسلوب خاص يمقت التكرار والترادف ، ويؤثر الإيجاز والاختصار .. غير أن لغته أحيانًا ما يكتنفها التعقيد والغموض ، إذ كان يحاول تقليد الأساليب الأجنبية التي كان يرجع إليها في الفلسفة ، ثم إنه كان يرى أن الفلسفة لا يجب أن يشتغل بها العامة والدهماء ، بل المتخصصين فقط .

أما مؤلفات الفارابي التي شرح فيها كتب أرسطو فهي :

كتاب القياس ( ويسمى أنالوطيقا الأولى ) - كتاب البرهان - ويسمى أنالوطيقا الأائية ) - كتاب العبارة - كتاب المقولات العشر - كتاب المغالطة - كتاب الخطابة - كتاب

السماع الطبيعى - كتاب السماء والعوالم - كتاب الآثار العلوية - كتاب السفسطة - كتاب الشعر - كتاب العلم الطبيعي - كتاب الأخلاق - رسالة في النفس والعالم.

ورصلت إلينا بعض مصنفات له يعلق فيها على كتب أخرى منها شرحه على « مقالة النفس » الإسكندر الأفروبيسى ، وتعليق على كتاب « المجسطى» في علم الفلك اكلاوبيوس بطليموس .

وشرح كتاب « إيساغوجى » لفرفريوس فى المنطق ، وشرح المقالتين الأولى والخامسة من كتاب « إقليدس » فى الهندسة ، وكتاب « النواميس» لأفلاطون .

أما مؤلفات الفارابي التي أودع بها فلسفته وآراءه الخاصة به فهي :

كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة - كتاب إحصاء العلوم - كتاب الموسيقى الكبير - كتاب المختص فى المنطق - كتاب الألفاظ والحروف - كتاب السياسة المدنية - كتاب الخطابة - كتاب المدخل إلى علم المنطق - كتاب المقاييس - كتاب مختصر الفلسفة - كلام فى معنى الفلسفة - كتاب فى المدخل إلى الهندسة الوهمية - كلام فى الشعر والقوافى - كلام فى حركة الفلك - مقالة فى صناعة الكيمياء - كلام فى الجوهر - كتاب فى الرد على جالينوس فيما تأوله من كلام أرسطو - كتاب فى الرد على الرازى فى العلم الإلهى - كتاب فى إحصاء الإيقاع - كلام فى الموسيقى - كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين أفلاطون وأرسطو - كتاب الواحد والوحدة - كتاب الزمان - كتاب المكان - كتاب الفلاء - مقالة فى معانى العقل - عيون المسائل - فصوص الحكم - كتاب التنبيه على سبيل السعادة -

القــــارايي •

رسالة في إثبات المفارقات - رسالة العقل - رسالة في فضيلة العلوم والصناعات .

وأكثر الكتب التى ألّفها الفارابي ، إما أنها فُقدت أو أنها لا تزال في الخزائن والمكتبات تنتظر التحقيق والترجمة .

وبرغم أهمية شروح ومؤلفات الفارابي إلا أن هناك ثلاثة مؤلفات منها تحتل مكان الصدارة ولها أهمية عظيمة .. هي: كتاب إحصاء العلوم – كتاب الموسيقي الكبير – كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة .

فأما كتاب « إحصاء العلوم » ، فقيل عنه : إنه كتاب قيم شريف في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها ، لم يسبقه إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ، ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء إليه وتقديم النظر فيه ..

وقد قسم الفارابى فى هذا الكتاب العلوم ثمان مجموعات مدرسها فى خمسة فصول ، وعرض لكل مجموعة منها فذكر فروعها وموضوع كل فرع منها وأغراضه ووجوده والانتفاع به وما إلى ذلك .

المجموعة الأولى « مجموعة علوم اللسان »: وهى سبعة أجزاء عظمى : علم الألفاظ المفردة ، وعلم الألفاظ المركبة ، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة ، وعلم قوانين الألفاظ عندما تركب ، وعلم قوانين تصحيح الكتابة ، وعلم قوانين تصحيح الكتابة ، وعلم قوانين تصحيح القراءة ، وعلم قوانين الأشعار .

والمجموعة الثانية و علم المنطق و بجميع فروعه ، والثالثة و علم المتعاليم و مناراد به ما يشمل علم العدد وعلم الهندسة وعلم المناظر (البصريات) وعلم النجوم (الفلك) وعلم الموسيقى وعلم الأثقال (الذي ينظر في الأثقال وفي الآلات التي تستخدم في رفع الأشياء الثقيلة ونقلها من مكان إلى آخر) وعلم العدد وعلم الحيك (أي الميكانيكا التطبيقية).

والرابعة ، مجموعة العلوم الطبيعية ، .. والخامسة ، مجموعة العلوم الإلهية ، .. والسادسة ، مجموعة العلوم المدنية ، (الأخلاق والسياسة) .. والسابعة ، علوم الفقه ، .. والمجموعة الثامنة والأخيرة ، علم الكلام ، .. (علم التوحيد وملحقاته) .. ويدل كتابه هذا على مدى تمكنه من مختلف فروع المعرفة السائدة في عصره ، فقد عرض كل فرع من هذه الفروع عرض الخبير بحقائقه ، الملم بما وصل إليه الباحثون في مختلف مسائله ،

وأما الكتاب الموسيقى الكبير الميعد بحق أعظم مؤلف فى علم الموسيقى وضعه العرب منذ فجر الإسلام إلى وقتنا هذا .. ويعد من شوامخ الكتب العربية فى الموسيقى ، لم يسبقه إليه أحد قبله ولم يزد عليه من تأخر من العرب القدماء ، فقد جاء هذا المؤلف شاملاً مستوفيًا لجميع أنحاء الصناعة النظرية والعملية ، وهو مخطوط ضخم له شهرة عالمية فى الأوساط التى تعنى بدراسة الموسيقى العربية نظرًا لغزارة مادته وقوة أسلوبه والمذهب المتقرد الذى سلكه المؤلف فى تصنيفه ..

وقد تكلم فيه عن أصناف الألحان وغاياتها ونشأتها ، والآلات الموسيقية وأنواعها ، والنغم والإيقاع ، وأصول صناعة الموسيقي والاشتغال بها ، وغير ذلك .

وأما كتابه « آراء أهل المدينة الفاصلة ، فهو أعظم كتبه على الإطلاق ، ويعد خلاصة تفكيره الفلسفي .. والاجتماعي ، وقد كتبه بعد أن أربى على السبعين من عمره .. أراد فيه أن ينشئ مجتمعًا فاضلاً أو فردوساً أرضياً تُدرك فيه العدالة والسعادة ، تماماً مثلما أراد أفلاطون في جمهوريته .

وفى هذا الكتاب يحدد الفارابي المدينة الفاضلة بأنها « هي التي يُقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشسياء التي تنال بها السعادة الحقيقية » ،

فهو إذًا يضع لها أساسين واضحين: مبدأ التعاون ، وغاية السعادة .. والتعاون إما فكرى يؤدى إلى ممارسة الفضيلة وعمل الخير ،

وهذه المدينة عنده شبيهة بجسم الإنسان ، يتعاون أعضاؤه كلها على تتميم الحياة وعلى حفظها ، ثم يبحث فى أسباب خلق المجتمع أو نشأته ، ويبين أن المجتماعات البشرية نوعان : كاملة وناقصة . فالكاملة ثلاث : الأكبر وهو المعمورة بكاملها ، والأوسط وهو اجتماع أمة فى جزء من الأرض ، والأصغر وهو اجتماع أهل المدينة فى جزء من الأمة .

والناقصة أربعة هي : القرية ، والمطلة ، والسكة والمنزل ..

أما رئيس المدينة فهو بمثابة القلب من البدن ، وعليه أن يمتاز بخاضيتين : كمال العقل وقوة المتخيلة ، وكمال العقل يظهر في قوة الإدراك ، والسموحتي يصير عقلاً مستفادًا ، وعندها يدرك كل المجردات ويصبح فيلسوفًا .. أما قوة المتخيلة فتكون قوية بحيث يدرك الرئيس المحسوسات والمعقولات .

ولا يكتفى الفارابى بجعل رئيس المدينة نبيًا وفيلسوفًا معًا ، وإنما يضفى عليه صفات محدودة ، ويحلّيه باثنتى عشرة خصلة ، هى : سليم البدن ، جيد الفهم والفطنة ، جيد التصور ، حسن العبارة ، محب التعليم ، غير شره ، محب الصدق ، غير صعب القيادة ، وغير لجوج فى العدل ، قوى العزيمة ، جسور ، مؤات لكل ما يراه حسنًا وجميلاً ،

وإذا تعذر وجود هذه الصفات كلها في رجل واحد ، ووجدت في اثنين ، فليكونا حاكمين معًا ، أو في ثلاثة فليحكموا جميعًا ، على شرط أن تكون الحكمة في شخص واحد ، فإن خلت المدينة من الفلاسفة غمرها الجهل وأذنت بالانهيار ،

أما سكًان المدينة - فى رأى الفارابى - فينبغى أن يكون أعضاؤها عاملين خاضعين ، منظمين بحسب كفاءاتهم ، وقد اشترط فى السكان الإلمام بطائفة من المعرفة .. وإن تتحقق سعادتهم وإن تصبح مدينتهم فاضلة إلا إذا ساروا على نهج رئيسهم وأصبحوا صورة منه ، وإن الرئيس لا يعد مؤديًا رسالته إلا إذا وصل بهم إلى هذا المستوى الرَّفيع .

ثم يتحدُّ الفارابى بعد ذلك عن مضادات المدينة الفاضلة ، فإذا تفككت أواصر المدينة الفاضلة وزالت الحكمة عنها ، نشأت مدن عديدة مضادة المدينة المثلى منها : المدينة الجاهلة ، وهى التى ان يدرك أهلها السعادة الحقيقة فانشغلوا بشئون الجسد .. والمدينة الفاسقة ، وهى التى عرف أهلها الحقيقة وأقروا بوجود الله ، واكتّهم لم يطبقوا معتقداتهم على أعمالهم .. والمدينة المتبدّلة ، التى كانت فاضلة ثم أصابها الضلال .. والمدينة الضالة ، التى يرأسها رئيس ضال مخادع يوهم الناس أنه صاحب وحى ، ومن أهم خصائص المدن المضادة سنّة تنازع البقاء ، ذلك أن أهل المدينة الجاهلة هذه أشبه بجماعة الوحش ، يسطو قويهم على ضعيفهم ، والبقاء فيهم اصاحب الغلّبة .





# الإسكندر الأكبر (١٨-٣٥٦)

شاب يغزو العالم

- ثلاثة وثلاثون عامًا فقط هو عمر هذه العبقرية الفذّة!

إنه الإسكندر الأكبر ، تلميذ أرسطو ، وأعظم قائد عسكرى عرفه العالم قبل الميلاد وبعده ، التقى يومًا مع صديقه « ديو جيئيس » أحد الفلاسفة الذين تخرّجوا في مدرسة سقراط الفلسفية ، والذي أقام فلسفته على البساطة والصرية والطمأنينة ، . فسأله الفيلسوف :

- ما هي أعظم أمنياتك في الوقت الحاضر ؟.
  - أجاب الإسكندر: إخضاع بلاد اليوتان.
    - ثم ماذا ؟
    - إخضاع أسيا ،
      - ثم ماذا ؟
    - أهدأ وأستريح وأمتع نفسى .
- -- فقال له ديوجينيس: ولم لا تهدأ أو تستريح وتمتع نفسك الآن ؟! .

وقد قبال الإسكندر أيضًا في حديثه مع هذا الفيلسوف: « إنه لا تشرق على الأرض إلا شمس واحدة فلا يمكن أن يكون لها إلا سيد واحد » ، ، يقصد نفسه طبعًا !! ،

وكان « فيليب » ملك مقدونيا ووالد الإسكندر ، قد التقى بد أوليمبيا » والدة الإسكندر ، أول ما التقيا في معبد « كابيري » بمدينة طيبة اليونانية ، إذ يروى أنها كانت شديدة التدين . . وقد طلب فيليب يدها من ملك المدينة الذي خلف أباها على العرش ، واستشاروا الآلهة في هذا الزواج .

وقبل زفاف أوليمبيا بيوم واحد ، رأت في المنام أن صاعقة نزلت على جسمها فأصبح شعلة من النار! . فلما أفاقت من حلمها فسرته بأن الصاعقة لم تكن إلا مظهرًا لعناية « زيوس » - كبير الآلهة في معتقداتهم الوثنية - بأمر الخلف الذي سوف يجيئها من هذا الزواج .

وبعد الزفاف بليلة واحدة ، رأى فيليب في المنام أيضًا أنه طبع على جسم زوجته بخاتم منقوش عليه رسم أسد!

وفى الصباح استدعى عرّاف القصر ، الذى قال له إن لهذا الحلم دلالة خطيرة ، فإن الإنسان لا يختم شيئًا فارغًا ، فلابد أن تكون أوليمبيا قد حملت ، وأن ولدها سيكون فى الشجاعة والبأس كالأسد! . . وقد ربطت أوليمبيا بين حلمها وحلم زوجها ، واعتقدت أن حملها هذا ليس من فيليب وإنما من الآلهة نفسها! وكان هذا شائعًا فى معتقداتهم — وصارحت بذلك زوجها ،

فلما رسخ هذا الاعتقاد في نفس فيليب ، وقعت القطيعة بينه وبين زوجته بعد الزفاف بفترة قصيرة ، وعرف الناس سبب هذه القطيعة ، فأخذوا يتحدثون بها ويترقبون مواد هذا الابن ذي الشأن العجيب ، وفي منتصف ليلة من ليالي الخريف العاصفة الماطرة ، من شهر أكتوبر عام ٣٥٦ قبل الميلاد ، وضعت أوليمبيا ابنها الذي سيمته الإسكندر في مدينة « بيلا » ، Pella ، عاصمة مملكة فيليب الذي كان بعيداً عنها ، ولم يشهد مواد ابنه هذا ، ولما أن جاءه البشير بالنبا ، علم فيليب أيضاً بأن أحد قواده ويدعي « بارمينون » قد أوقع

شر الهزائم بأهل مدينة « إبيليريا » التي كان قد سار إليها ، . وأن مستعمرة « بوتيديا » اليونانية سلمت نفسها إليه ، . وعلم كذلك أن جواده قد فاز في أحد السباقات الهامة . . وقد أجمع المنجمون على أن مجىء هذه البشريات الثلاث مع مولد الإسكندر لهو دليل لا شك فيه على أن مستقبل الوليد سيكون باهراً ونجمه متالقاً .

وهكذا لعبت الأساطير والروايات دورًا لا بأس به حول ميلاد الإسكندر.

وفى عاميه الأولين ، نشأ فى عناية أمه ، تصرف أمره كيفما تشاء دون أن تسأل أباه أو يسالها شيئًا ، بل دون أن يعنى فيليب حتى بأن يرى وليده ويداعبه ، كما يفعل الآباء ، فقد كان شغله الشاغل إذ ذاك جيشه الجديد ، وما عسى أن يبلغ به من فتوح ويغزو من بلدان .

واختارت أوليمبيا لابنها امرأة نبيلة لترضعه ، تدعى « هيلانة » لازمته حتى بلغ من العمر ست سنوات ، بعد ذلك عهد به إلى مرب خاص ، كسائر أبناء النبلاء ليتولَّى أمره ، ، وكان المربي الذي وقع عليه اختيار فيليب رجلاً طيبًا يدعى « ليزيماكوس » ، وينحدر من أسرة نبيلة ، ولكن هذا الاختيار لم يُعجب أوليمبيا ، فعينت إلى جانبه قريبًا لها يُدعى « ليونيداس » ، وجعلت له سلطانًا أقوى من سلطان الأول ،

وإذا كان ليزيماكوس قد حل على وفاء نادر الإسكندر إلى آخر حياته ، فإن ليونيداس قد طبع تلميذه بطابع لم يفارقه قط ، وهو طابع الخشونة والرجولة والقصد في كل شيء . . حتى لقد كتب عنه الإسكندر فيما بعد يقول : «كان من عادة هذا الرجل أن يفتح الصناديق التي كنت أحفظ فيها أغطيتي وملابسي ويفحصها ليطمئن إلى أن أمي لم تعطني شيئًا لا تمس الحاجة إليه ، ولم تزودني بشيء يؤدي إلى الشهوانية والانغماس في اللذات » .

ويروى « بلوتارك » — أحد المؤرخين وكُتُاب السير القدماء — أن ليونيداس كان حريصًا على أن ينشئ الإسكندر على الاقتصاد في كل شيء ، حتى لقد راه يومًا في احتفال ديني يلقى بأعواد الطيب في النار ، لكى تفوح رائحتها العطرة ، من غير حساب ، فئنبه تأنيبًا شديدًا ولفته إلى أن الإسراف معيب حتى في هذا المقام! . . ومضت خمسة أعوام أخرى من حياة الإسكندر ، لم يقع له فيها شيء يستحق الذكر . . حتى إذا بلغ العام الثاني عشر لفت إليه نظر والده ، واسترعى اهتمامه واهتمام الكثيرين ، وذلك في مناسبة مشهورة رواها أيضًا بلوتارك ،

وذلك أن تاجرًا معروفًا من تجار الجياد جاء من إحدى المدن ليعرض على فيليب أحد الجياد النادرة ، وطلب ثمنًا له يتراوح بين ما يعادل ثلاثة آلاف وأربعة آلاف من الجنيهات! ، وهو ثمن غال يدل على ندرة الجواد وجماله . . فلما جيء بالجواد إلى الحلبة لتجربته أمام فيليب ، أظهر من الجموح ما خيب الأمال . . وتردد الملك في قبول الجواد ، وأشار بإعادته إلى التاجر ، ولكن الإسكندر احتج على ذلك ، وقال لوالده إنه لمن العار أن يضيع من يديه جواد بديع كهذا لا لسبب سوى أنه لا يوجد بين الحاضرين من أوتى من المهارة والشجاعة ما يمكنه من اعتلاء الجواد وكبح جماحه .

ولم يلتفت إلى كلام ابنه الصغير ، وكأنه استنكر عليه أن يبدى رأيه وسط من هم أكبر منه وأقدر على ترويض الجواد ، ، ولكن الإسكندر قال لوالده أمام الجميع : « إننى أستطيع بالفعل أن أروض هنذا الجواد الذي أعجزكم جميعاً » ،

فضحك فيليب وأجابه قائلاً: « حسن جداً . . إذن فلتحاول ، . ولكن إذا ما فشلت ، فأى جزاء تنال إزاء طيشك » ، فأجاب الإسكندر: « إذا أخفقت كان على أن أدفع ثمن الجواد كاملاً » .

وأسرع الإسكندر في شجاعة فائقة إلى السائس فتتاول منه العنان ، ثم أدار الجواد بحيث يواجه الشمس ، إذ خطر له أن من أسباب اضطرابه رؤية خياله يتحرك أمامه على الأرض ، ثم أخذ يعدو إلى جانب الجواد ، وقد أمسك العنان بإحدى يديه وراح يربت على عنقه باليد الأخرى ، حتى لاحت له الفرصة فأستقط عباعته واعتلى صبهوة الجواد ، وسرعان ما أطبق عليه بركبتيه ، وظل يربت على عنقه ، حتى اطمأن الحصان إليه ، فعندئذ أطلق له العنان فمضى يربت على عنقه ، حتى اطمأن الحصان إليه ، فعندئذ أطلق له العنان فمضى كالسهم . . كل هذا وأبوه فيليب ومن حوله يحبسون أنفاسهم ويرقبون هذا الغلام الجرىء ، وهم في خوف من أن يدق عنقه في أية لحظة . . ولم تهدأ نفوسهم حتى رآه يدور بالجواد المتعب في سهولة ويسر ، ويعود إليهم ثم يترجل تاركًا الجواد ، فاستقبلوه بهتافات اهتزت لها نفس الملك ، الذي فرح بابنه فأقبل عليه وقال له : « عليك أن تشق طريقك يا بني إلى حيث تخلق لنفسك ملكًا عليه وقال له : « عليك أن تشق طريقك يا بني إلى حيث تخلق لنفسك ملكًا

وبعد هذا الحادث ، بدأ فيليب يهتم بابنه ، ويلاحظ تصرفاته وسماته . . فقد عرف أن الإسكندر بارع في ركوب الخيل ، سباقًا في العدو ، ماهرًا في المبارزة ، . كما كان بفضل معلمه ليونيداس شديد الجلد على المشي الطويل المدى ، وكانت خطواته واسعة ، بسبب اعتياد مربيه المشي الطويل ، ، واكن لاحظ أيضًا أن ابنه كثير النزوع إلى انتقاد سواه ، وأنه يظن نفسه أوفر علمًا من الذين يكبرونه ، وأن روح الدعابة تكاد تنعدم عنده .

ويجانب ذلك ، كان الإسكندر عاطفيًا مرهف الحس ، ولوعًا بالشعر والموسيقى الهادئة الرقيقة ، وكان بالرغم من بنيته القوية المفتولة العضالات ، ذا بشرة بيضاء ناعمة ، ووجه جميل وسيم ، ، ورأى فيليب أن يعهد بتربية ابنه وقد بلغ الثالثة عشرة – إلى مرب تتوفر فيه صفات أربع أساسية . . الأولى : أن يكون رجلاً عمليًا ينظر إلى الحقائق ويعطيها قدرها دون أن يحسب حسابًا

الأوهام والأحلام . . والثانية : أن يكون رجل مجتمع لا ينفر من فرح الحياة الاجتماعية ومسراتها كما ينفر ليونيداس . . والثالثة : أن يجمع بين الثقافة الاثينية التي كان يعجب بها فيليب أشد الإعجاب ، وبين روح الرجولة المقدونية التي يريد أن يغرسها في نفس ولي عهده . . والرابعة : أن يكون المربّى المختار صديقًا له ، يميل مع هواه ، ويؤيده فيما يريده من القضاء على نفوذ أوليمبيا وتأثير أتوثتها على روح الأمير الشاب .

ويشاء الحظ الحسن أن تجتمع هذه الصفات كلها في رجل لم يلبث أن وقع عليه اختيار فيليب ، وهو المعلم الأول ، الفيلسوف الكبير أرسطو ، الذي كان أبوه « نيكوماكوس » طبيب القصر في عهد الملك ، « أميناس الثاني » والد فيليب ، وكان أرسطو يكبر فيليب بعامين ، وبعد وفاة والده رحل إلى أثينا حيث التحق بأكاديمية أفلاطون الفلسفية ، وبعد أن لبث بها عشر سنوات دركها وقد كون لنفسه فلسفته العلمية الخاصة ، وأخذ ينشر هذه الفلسفة في كتبه وبين تلاميذه .

ويبدو أن فيليب كان يعرف أرسطو في طفواته ، فلما انفصلا وذهب أرسطو إلى أثينا وذاعت فلسفته ، ظل فيليب يتابع أنباء صديق طفواته . . وعندما واد الاسكندر عام ٢٥٣ق، م ، بعث فيليب برسالة إلى أرسطو ، جاء فيها : « أكتب إليك لأضبرك بأتى رزقت وادًا فللآلهة منى ضالص الشكر ، لا لمواد الطفل وحسب ، بل لأنه أيضًا ولد في زمانك ، فإن لي أملاً أن يصبح في آخر الأمر تلميذًا لك ، وأن يكون جديرًا بانتسابه لنا ، خليقًا بأن يرتقى ذروة عرشنا » .

وها هوذا أمل فيليب يتحقق ، إذ كتب إلى أرسطو بعد اثنى عشر عامًا يدعوه إلى مقدونيا لينشئ بها مدرسة جديدة ، وليأخذ على عاتقه تعليم

الإسكندر ، ولبى أرسطو الدعوة وتوجه إلى « بيلا » Pella ميث استقبل استقبالاً كريمًا ، ثم أنشأ مدرسته في مدينة صغيرة تدعى « ميزا » ليستطيع بذلك إقصاء الإسكندر عن نفوذ أمه تحقيقًا لرغبة فيليب .

وهناك تلقى الإسكندر دروس اللغة والموسيقى والهندسة والخطابة والفلسفة ، فظهر نبوغه بين زملائه من أبناء النبلاء والأمراء الذين ألحقوا بمدرسة أرسطو ،

وكان الإسكندر طالبًا مجتهدًا ، يواصل استذكار دروسه في الفراش شطرًا من الليل ، ويغالب النعاس حتى يستزيد من العلم . . وقد قرأ ودرس تاريخ الفرس ، وملحمتى الإليادة والأوديسة للشاعر اليوناني الكفيف « هوميروس » .

لبث الإسكندر في عناية أرسطو عامين اثنين فقط ، وكان الفيلسوف الكبير يهذبه على طريقته في تنمية مواهب التلاميذ دون أن يحاول فرض شخصيته هو عليهم ، وكان يبيح لهم حرية التعبير عن الرأى ، ومن أمثلة ذلك أنه سأل تلامذته يومًا كيف ينوون أن يعاملوه بوصفه أستاذهم القديم حين يؤول إلى كل منهم ما ينتظر من ثراء أو سلطان .

· فقال أحد التلاميذ : سأفرض على الجميع إعلان مظاهر التكريم والاحترام نحوك ، وسيكون عشاؤك دائمًا على مائدتى .

وقال آخر: ستكون أنت مستشاري الأكبر.

فلما وجه أرسطو السؤال إلى الإسكندر، أجابه غاضبًا: « بأى حق تبيح لنفسك إلقاء هذا السؤال؟ . . وأنى لى أن أعرف ما فى ضمير المستقبل؟ . يجب عليك أن تنتظر وترى » .

فأعجب أرسطو بهذا الجواب الصريح الدقيق ، وقال له : « لا فُضُ فوك . . ستكون يا إسكندر يومًا مَلكًا عظيمًا حقًا » .

لقد أحب الإسكندر أرسطو محبة لا تقل عن محبته لأبيه فيليب ، وقال : إنه على الرغم من أن والده قد أنجبه إلى هذه الدنيا ، فإن أرسطو قد علمه فن الحياة فيها .

وقد أثبتت الأيام حب التلميذ العبقرى لأستاذه العظيم ووفائه له ، فيذكر المؤرخون أن الإسكندر أمر رجال صيده ويساتنته وصيادى أسماكه بأن يمدوا أرسطو بكل المواد الحيوانية والنباتية التي يرغب فيها ، ، إذ أن أرسطو لم يكن فيلسوفًا ومعلمًا فقط ، بل كان عالمًا أيضًا .

ويذكر مؤرخون آخرون أن الإسكندر قد أعطى لأستاذه أموالاً كثيرة جداً (قدروها بملايين الجنيهات) لكى تساعده فى أبحاثه ، وطلب منه أيضاً أن يرسل بعثه باهظة التكاليف لاكتشاف منابع النيل ، وكشف أسباب فيضانه كل عام .

وفوق كل ذلك ، أقام الإسكندر تمثالاً لأرسطو في قلب مدينة أثينا ، بالرغم من كره الأثينيين ويغضهم للاثنين معاً .

وبعد العامين الذين قضاهما الإسكندر منع أرسطو استدعاه أبوه ليشترك في قتال الأثينيين ، حتى يكون مستعدًا لاعتلاء العرش إذا هو دُعى إليه فجأة ، . فأبدى الإسكندر من البراعة في خلال الأسابيع التي قضاها لأول مرة في ميدان القتال ما جعل والده يعيده إلى مقدونيا نائبًا عنه في تصريف شئون الملك . .

وهكذا ألقى عبء الحكم على كاهل الإسكندر في هذه السن الباكرة ، إذ أنه لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره ، . وكان كل ما استطاع أرسطو أن يعلمه في أثناء العامين السالفين مبادئ التفكير المنطقى والأخلاق العلمية ، ولكنه لم يستطع أن يحوله عن اعتقاده من أنه ابن العناية الربانية وأنه ولد لتنفيذ إرادة الآلهة . . كما لم تستطع فلسفة أرسطو ولم تفلح في تبريد نيران بركان هذا الشاب الثائر الجامح .

وكان فيليب المقدونى والد الإسكندر ، قد استطاع أن يغزو بلادًا كثيرة ، وأن يوحد بلاد اليونان كلها توحيدًا سياسيًا ، وجعل أثينا مركز العالم السياسى وقاعدته ، وذلك بعد سلسلة من الحروب انتهت بهزيمة الأثينيين عام ٣٣٨ قبل الميلاد وخضوعهم لحكمه . . إلا أن هذا التوحيد وذلك الخضوع كان مقيدًا بالسلاسل ، وعلى مضض من أهل أثينا كلهم .

وبعد انتصاره هذا ، وضع قيليب المقدوني الخطط التي تمكنه هو وابنه من سيادة العالم وتوحيده ، . إلا أنه تعرض للاغتيال في أواخر صيف عام ٣٣٦ قبل الميلاد ، ولم يكن الإسكندر قد أتم ربيعه العشرين بعد ، ولكنه كان قد عُرف في مقدونيا وأثينا ، وتالف قلوب الكثير من الجند وأقراد الشعب ، وظهر في ميدان الحرب والسياسة جنديًا ومفاوضًا سياسيًا شارك في عقد الصلح مع الأثينيين ، . ولكن العقبات لم تلبث أن واجهته ، بالرغم من ذلك ، منذ ارتقى العرش ، فاليونانيون بوجه عام لم يرحبوا بالخطة التي كان يرسمها فيليب للدخول في حرب كبيرة ضد الفرس ، ويما أن فيليب قد مات وخلفه الإسكندر الشاب ، فقد حانت الفرصة القضاء على هذا المشروع .

والأثينيون لا يريدون أن يمضوا في خضوعهم للمقدونيين ، فها هي الفرصة تتاح للنكث بالمعاهدة التي عقدت بينهم وبين فيليب ينعموا بالحرية بعيدًا عن استعمار المقدونيين . . وكان على رأس هذه الحركة المطالبة بالحرية في أثينا خطيب اليونان الأعظم « ديموستين » ، الذي كان يثير ثائرة الجماهير ، ويصب جام غضبه على الإسكندر ويصفه بأقبح الصفات ! .

كما بدأت سائر المدن اليونانية تحنو حنو أثينا وتطرد الحاميات المقدونية من أراضيها إعلانًا للتمرد على الملك المقدوني الناشئ .

ولكن الإسكندر على صعر سنه ، وحداثة شبابه ، لم يساوره الخوف أو تعتريه الرهبة إزاء هذا التمرد المقاجئ . . واجه الموقف مستبسلاً شجاعًا ، ولم يستمع لنصائح قواده الشيوخ ومستشاريه المترددين الخائفين ، . وأراد أن يعلم الإغريق جميعًا أن وفاة فيليب لا تعنى أكثر من تغير اسم الملك وشخصه .

وبالفعل ، لم يمض عام واحد على ولاية الإسكندر حتى عاد لمقدونيا سلطانها على اليونان كلها ، وام تبق في البلاد مدينة واحدة تجرؤ على إعلان التمرد في وجه الملك المقدوني الشاب .

ولم يتحقق ذلك للإسكندر ، إلا بفضل جيش مقدونيا القوى الذى تركه له والده ، فقد كانوا جموعًا من الفلاحين المتميزين بالعنف والمقدرة الحربية ، وعلى استعداد لسحق أى عدد وتحت راية ملكهم ، وكانت خطوة الإسكندر التالية بعد أن أخضع اليونان لسلطانه ، ووطد في البلاد دعائم عرشه ، أن توجه نحو الشرق لتحقيق حلم أبيه الذى صمم هو على أن ينفذه .

. فهبط آسيا عام ٣٣٤ق. م وأنزل الهزيمة بجيش كبير من جيوش الفرس في معركة « جرانيقة » ثم استولى على عدة مدائن في آسيا الصغرى . . ثم سار بعد ذلك في محاذاة الساحل ، وترك في كل مدينة ساحلية يستولى عليها حامية تقيها غارات الأسطول الفارسي الذي كانت له السيادة في البحر الأبيض ، قلو أن الفرس استطاعوا أن يظفروا بإحدى تلك المدن لأنزلوا فيها جنودهم ، واقطعوا على الإسكندر خط الرجعة إلى بلاده .

وفي عام ٣٣٣ق، م التقى الإسكندر بجيوش الملك « دارا الثالث » في

معركة « أيسوس » فبدد شملها وانتصر انتصارًا باهرًا ، وكانت هذه المعركة من أهم معارك الإسكندر الحربية على الإطلاق .

ثم هاجم «صيدا» فاستولى عليها ، وتقدم نحو مدينة «صور» فصمدت وقاومت ، فقام بحصارها ثم اقتحم حصونها ، ويسبب ضيق الإسكندر بمقاومة المدينة دمرها تمامًا ، وذبح من أهلها نحو ثمانية الاف! ( وتلك فظاعة قل أن تفوقها فظاعة في التاريخ ، باستثناء مذابح تيمورلنك وهتلر ) .

وتولى الإسكندر بعد ذلك قيادة جيوشه مهاجمًا غزة ، فأقنى جيشها عن آخره ، وبيع نساؤها بيع السلع بعد أن استباح الجند أعراضهن! .

وفي أواخر شهر نوفمبر من عام ٣٣٢ قبل الميلاد دخل الإسكندر مصد ، واستقبله شعبها بالترحيب والأمل في التخلص من الاستعمار الفارسي البغيض .. وكافأ الإسكندر مصدر بأن احترم آلهتها وسمح لشعبها بإقامة أعيادهم وطقوسهم ، بل وحاول التقريب بين آلهة مصد وآلهة اليونان ، وهي فكرة ليست جديدة ، إذ أن الأسطورة تقول : إن الإله آمون المصرى قريب الإله ريوس اليوناني .

ومع أن المدة التى قضاها الإسكندر فى مصر لا تزيد عن عدة شهور إلا أنه قام بأعمال جليلة تركت بصمات واضحة حتى الآن .. وأقام الإسكندر فى مصر المباريات الرياضية ونظم الاحتفالات المسيقية والتمثيلية ، وأشرك الفنانين اليونانيين الكبار فى هذه الاحتفالات .

ووصل عن طريق النيل إلى « ممفيس » ، وقدم القرابين إلى الإله أبيس وتُوج فرعونًا على مصر ، ومن ممفيس سار بمحاذاة الفرع الغربي للنيل حتى وصل إلى قرية تسمى « راقودة » ، وهناك اختار بنفسه مكانًا مناسبًا وأمر ببناء مدينة فيه ، هذه المدينة هي الإسكندرية ، التي سميت على اسمه تخليدًا له ،

وقد أسند إلى المهندس « دينوقراطس » الإشراف على تخطيطها حسب أفضل أساليب العمارة والبناء في ذلك العهد .. وقد لعبت الإسكندرية دورًا تاريخيًا على مر العصور ، واشتهرت بمكتبتها الضخمة ، ومدرستها التي جاء إليها علماء الأرض لكي ينهلوا من معارفها وعلومها ، كذلك اشتهرت بمتحفها ومنارتها التي هي واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة .. وبعد تأسيس الإسكندرية قام الإسكندر برحلته المشهورة إلى واحة سيوة لزيارة معبد الإله آمون ، وقابله الكاهن الأعظم مقابلة الملوك ، وأدخله معه إلى « قدس الأقداس »، وهو المكان الذي كان محرّمًا دخوله على الشعب عذا الكهنة .

وقد حار المؤرخون في معرفة ما جرى بين الكاهن الأعظم وبين الإسكندر داخل قدس الأقداس والحديث الذي جرى بينهما ، لكنهم لم يعرفوا شيئًا .. ولم يصرح الإسكندر بما حدث ، وكل ما فعله هو أن بعث لوالدته أوليمبيا يعرفها بأنه سوف يقول لها كل شيء بنفسه بعد عودته .. ولكنه للأسف توفى قبل لقائها .

وتقول اجتهادات المؤرّخين أن الكاهن رحب بالإسكندر باعتباره ابن الإله أمون ، وأن دماء الآلهة تجرى في عروقه ! ببهذا ثبّت لديه اعتقاده القديم – وقال له : إن آمون سيكون معه في كل حروبه ، وسينتصر فيها .

وغادر الإسكندر مصر بعد أن أرضى كرامتها بأن عهد بإدارة شئون الوجهين البحرى والقبلي إلى اثنين من كبار المصريين ، وعهد بوزارة المالية إلى أحد اليونانيين .

وقد بدأ الرحلة من «منف» في أواخر إبريل أو أوائل مايو عام ٣٣٥.م، فبلغ «صور» في آخر مايو، ولم يلبث أن التقى بملك الفرس «دارا» في موقعة حاسمة على مقربة من مدينة «نينوي» العراقية، وفي هذه المعركة فشل الفرس في استخدام العجلات الحربية للهجوم على جيش الإسكندر وتشتيت شمله،

وكان النصر لفرق الفرسان المقدونيين . فقاد «دارا» جيوشه متقهقراً أمام الغزاة ، حتى احتمى في منطقة «ميديا» .. وواصل الإسكندر زحفه فغزا مدن بابل ثم سوس وبرسيبوليس وهنا أقيمت الاحتفالات ومدت الموائد في الولائم الكبيرة ، وشرب الإسكندر حتى الثمالة فأمر بإشعال النيران في قصر «دارا» ، ملك الملوك .

واستأنف الفاتح المقدوني غزواته في آسيا الصغرى ، قوصل إلى أقصى حدود الامبراطورية الفارسية .. وقد اتجه أول الأمر إلى الشمال فطارد الفرس ، ثم اتجه إلى كابول ومر مقتحمًا بذلك بلاد الهند ، حيث التحم بجيشه مع جيش الملك « بوروس » الهندى في معركة هائلة على نهر الآندس .. وفي هذه المعركة رأى جنود مقدونيا الفيلة للمرة الأولى واكنهم تغلبوا عليها .

وأخيرًا بنى الإسكندر لجيشه السفن ومضى بها إلى مصب النهر ثم عاد محاذيًا شاطىء بلوخستان فوصل مدينة سوس عام ٢٢٤ق.م، بعد أن غاب عنها ست سنوات ، وهنا أقدم الإسكندر على أجرأ خطوة عرفها التاريخ التوفيق الروابط بين الشرق والغرب .. فقد عمد إلى المزاوجة بين اليونانيين والمقدونيين من ناحية وبين الفرس والبابليين من ناحية أخرى .. وراح يشجع على هذه المزاوجة بكل وسيلة من وسائل الإغراء، فأنفق المال لعقد هذه الزيجات وأغدق المدايا على الأزواج ، فجعل من نفسه وكبار قواد جيشه مثلاً يحتذى في التزوج بالفارسيات والبابليات ، فقد تزوج الإسكندر بإحدى بنات الملك الترب وتدعى « روكسانا » .

وبلغ عدد الذين تزوجوا في ليلة واحدة أكثر من عشرة آلاف يوناني ومقدوني ! .. وكان الإسكندر يريد بهذا مزج الشعوب الشرقية بالغربية مستعينًا على ذلك بأوثق الصلات ، وهي صلة الرحم .

وقد قال الدكتور طه حسين عن هذه الواقعة في كتابه « قادة الفكر » عن الإسكندر : « إنه لم يكن قائد جيش ليس غير وإنما كان قائد فكر قبل كل شيء ، وإن تجريته .. لو تمت لغيرت وجه الأرض ولحوات سير التاريخ .. وسواء علينا أكان الإسكندر مصيبًا أم مخطئًا في هذه الفكرة وفي انتهاج هذا المنهج ، فإن الشيء الوحيد الذي لا شك فيه هو أن الإسكندر لم يكن يريد أن يفتح الأرض وحدها وإنما كان يريد أن يفتح معها العقل .. فهو الذي قائد من الشرق والغرب ومزج العقل الشرقي بالعقل الغربي .. فالإسكندر إذن قائد من قواد الفكر .. وما قيمة الفلسفة اليونانية كلها لو لم يُتح لها الإسكندر ليذيعها في مختلف الشعوب ؟ » .

على أن الأجل لم يمتد بالإسكندر حتى يبدأ ما كان يختمر فى رأسه من مشروعات ، ويتم ما كان قد بدأ من تجارب وسياسات ، فأصيب بحمى – يقال إنها الملاريا – بعد أن كان قد أعد العدة وجهز جيوشه للقيام بحملة برية عبر أفريقيا حتى يصل مضيق جبل طارق ، وهناك ينتزع نفوذ الفينيقيين ويستولى على غرب أوربا فى طريقه إلى مقدونيا من طريق الغرب ، بعد أن فتح لها طريقًا آخر فى الشرق ،

ولم تمض أيام على إصابته بالحمى حتى نفدت قواه وفارق الحياة في الثالث عشر من يونيه عام ٣٢٣ق،م،

وكان الإسكندر جديراً بلقب « الأكبر » - ذلك اللقب الذي منحه إياه أعضاء مجلس الشيوخ في روما بالإجماع - فقد استطاع وهو شاب صغير أن يحقق أحلام والده ، وأن يغزو العالم القديم ويوحده تحت إمرته .. وكان عسكريا داهية وضع من الخطط العسكرية والنظريات ما يطبقه الآن القادة العسكريون المعاصرون فهو مبتدع الحرب الخاطفة التي تقوم على ضرب العدو وتحطيمه بسرعة متلاحقة قبل أن يستعد ويأخذ حذره .. وهو صاحب فكرة القوات

الاستطلاعية ، إذ أنه قبل أن يشرع في أي زحف يرسل أمامه طلائع من جنده تذهب في كل ناحية لاستكشاف الطرق ومعرفة الخطر إن وجد ، وتبعث هذه الطلائع بأخبارها أولاً بأول إليه .

وهو الذي طلب من جنوده وقواده أن يتحركوا في سرية ولا يكثروا من الكلام حتى لا يتسرب إلى العدو .. وهو الذي استخدم طريقة المطاردة مع عدوه المهزوم حتى يقضى عليه قضاءً تامًا ولا يتيح له فرصة استعادة قوته .

وهو الذي لجاً إلى الصحار كوسيلة لإضفاع عدوه واجباره على الاستسلام .. وأنشأ الإسكندر في جيشه قسمًا خاصًا أطلق عليه الكتائب المتراصة « فلانكس » ، يتكون من جنود منظمين ومسلحين ، يلبسون الدروع على أذرعتهم وفي أيديهم رماح طول الواحدة ستة عشر قدمًا وفي روسها حراب من حديد متجهة إلى الأمام ، ويصطف الجنود صفوفًا منتظمة خلف بعضها في مواجهة العدو ستة عشر صفًا ، يتكون كل صف من ألف جندى .. وكان لهذه الكتائب عمل في الدفاع وآخر في الهجوم .

ففى الدفاع لا يستطيع أى جيش الهجوم على هذه القوات وإلا اخترقت الرماح البارزة إلى الأمام صدور الجنود ويطونهم .. وفي الهجوم تتحرك هذه الكتائب كالحصن المنيع وهي مغطاة بالحديد والنحاس فتبيد أية قوى تقف أمامها أو تحاول التصدي لها .. وكان موقع الكتائب المتراصة هذه في قلب الجيش .

والإسكندر هو الذي علم العالم أهمية خوض المعارك في الشتاء .. وهو أيضاً صاحب مبدأ « ازحف متفرقًا وقاتل متحدًا » .

ولم يكن الإسكندر صاحب نظريات في التكتيك العسكرى والإستراتيجية الحربية فقط ، وإنما كانت لديه قدرة فائقة على جذب الجنود والسيطرة عليهم ، وكان يقدر مالوسائل التسلية من قيمة وأهمية في رفع الروح المعنوية لجنده ·· فأقام الحفلات الموسيقية وعقد المباريات الرياضية بينهم بعد كل معركة ،

وكان مثلاً أعلى للقائد الشجاع الذي يصارب مع جنده في كل معركة ولا يدير الحرب من بعيد ،

وحدث مرة أن أبدى جنوده رغبتهم فى عدم الحرب ، وذلك بعد معركة صعبة بذاوا فيها جهدًا كبيرًا ، فلما سمع الإسكندر هذا حمل سيفه فى يده وقال « سأغزو الهند وحدى »! ، وألقى بنفسه فى النهر ، فتبعه جنوده معجبين بشجاعته وجرأته النادرة .

وكان يعمل على راحتهم دون أن يلفت أحد نظره إلى ذلك ، فيذكر أن قصل الشتاء أقبل ذات عام على جنده وضباطه وكانوا على مسافة قريبة من وطنهم تقدر بثلثمائه أو أربعمائة ميل فأعلن الإسكندر لجيشه أن لا مانع من عودة الجنود والضباط الذين تزوجوا هذه السنة لعائلاتهم لقضاء الشتاء معهم ، ثم العودة إلى وحداتهم في قصل الربيع لمواصلة الزحف مع الجيش .

وقد شغلت شخصية الإسكندر الأكبر المؤرخين والأدباء والكتاب منذ حياته قبل الميلاد وبعده بآلاف السنين .. ولا شك أن شخصيته جديرة بالاهتمام ، فقد جمعت أكثر من عبقرية في شخص واحد .. عبقرية سياسية وعسكرية وفكرية حضارية .

إلا أن الكثيرين من هؤلاء المؤرخين والكتاب قد وقعوا في خطأ جسيم حينما قالوا: إن الإسكندر الأكبر هو نفسه « نو القرنين » الذي ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف! .

وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق لعدة أسباب .. منها أن السياق القرآني

يدل دلالة قاطعة على أن ذى القرنين كان رجلاً مؤمنًا بالله تعالى ، أما الإسكندر فقد كان رجلاً وثنيًا يعبد عدة آلهة ، بل إنه اعتقد أنه سليل هذه الآلهة ، وكان يشرب الخمر ويصاحب النساء .. فأين هذا من الإيمان ؟! .

ومنها أن ذى القرنين ، كما حكى القرآن ، هو الذى بنى سداً بين قومى يأجوج ومأجوج ، وأخبره الله تعالى أن هذا السد سوف ينهار فى آخر الزمان ، ليخرج هذان القومان على الناس ليفسدا فى الأرض ، وذلك من علامات الساعة الكبرى .. ولم يذكر المؤرخون شيئًا عن بناء مثل هذا السد فى حياة الإسكندر ، مع أن سيرته وتاريخ حروبه وفتوحاته معروفان تمامًا .. ومنها أيضًا أن ذى القرنين كان رجلاً عادلاً وحكيمًا ورحيمًا ، فقد قال تعالى : ﴿ حتّى إِذًا بِلَغَ مَعْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فى عين حمنة ووَجَدَ عندها قُومًا قُلْنا بِنا ذَا الْقَرْنِينُ إِمَّا أَنْ تُعَذّب وَإِمًا أَنْ تتَخذَ في هي مَعْرَب عَدْما . قال أمًا من شَعْرَب أَمْن وَعَمل منا أَنْ تتَخذَ في هي من أمرنا . قال أمًا من قَعَول مناه عَذَابًا تُكْرا . وأمًا من آمَن وَعَمل صالحًا فلّه جَزَاءً الحسنى وَبَه فيعَذّبُه عَذَابًا تُكرا . وأمًا من أمن وَعَمل صالحًا فلّه جَزَاءً الحسنى وسَنَقُولُ لَـــه من أمرنا ، من أمن وَعَمل صالحًا فلّه جَزَاءً الحسنى وسَنَقُولُ لَــه من أمرنا .

أما الإسكندر فقد كانت به مسحة من الوحشية وكثير من الشدة والعنف الذي يجتاحه من حين لآخر ، وقد أسلفنا أنه لما اقتحم مدينة صور بعد أن حاصرها سنة أشهر ، دمر المدينة تمامًا ، وذبح من أهلها نحو ثمانية آلاف .. وما أبعد ذلك عن العدل والرحمة ! ،

وقد نفى الإمام الحافظ بن كثير فى نفسيره المشهور أن يكون الإسكندر المقدوني اليوناني هو ذى القرنين الوارد ذكره بسورة الكهف ،

أما اقبه « ذو القرنين » الذي تلقب به الإسكندر الأكبر ، فقد جاء بعد زيارته لمعبد الإله أمون في واحة سيوة بمصر ، وألبسه الكهنة تاجًا ذي قرنين ، وليس بالضرورة أن يكون هناك صلة بينه وبين المذكور في القرآن الكريم .

وهكذا كانت هذه أسطورة أخرى شاعت حول الإسكندر ، كما شاعت وحيكت أساطير أخرى حول مواده ، وحياته كلها ،





## محمد علی بیاشا

(1111 - 1111)

باني مصر الحديثة

- يتفق كل من يقرأ تاريخ مصر على أن محمد على هو واحد من أفضل الحكام الذين تواوا عرش البلاد قديمًا وحديثًا ، وأنه أقام في مصر نهضة عسكرية وصناعية وتعليمية وزراعية وتجارية ، أصبحت بفضلها أقوى دولة في الشرق الأوسط على الإطلاق .

وقد قال كارل ماركس عن محمد على : « إنه الشخص الوحيد الذى استبدل العمامة المفتخرة لتركيا برأس حقيقية ، .. وهو يشير بذلك إلى حنكته السياسية وخبرته الاقتصادية ..

وقد ولد محمد على بن إبراهيم أغا بن عثمان أغا بن إبراهيم أغا ، عام ١٧٦٩ ، في مدينة « قولة » التابعة الآن لليونان ، وكانت وقتئذ تابعة العثمانيين ، وكان أبوه رئيس الجند المنوط بهم حراسة الطريق بتلك البلده ..

وقد رزق أبوه إبراهيم أغا وأمه زينب هانم ، سبعة عشر وادًا لم يعش منهم سوى محمد على ! وقد توفى إبراهيم أغا عام ١٧٩١ ، ولحقت به زوجته عام ١٧٩١ ، فكفل محمد على عمه طوسون ، ثم توفى هو الآخر بعد ذلك بمدة وجيزه ، فكفله إسماعيل الشوريجي حاكم المدينة وأحد أصدقاء والده .. وما أن بلغ أشده ، حتى انتظم في سلك الجندية ، ونال رتبة « يوزياشي » ثم تزوج بأرملة هي « أمينة هانم » ، وقد أنجبت له ثلاثة بنين وبنتين ، هم :

🗢 موسوعة المشاهير 🗣

«إبراهيم» (۱۷۸۹) ، و «طوسسون» (۱۷۹۳) ، و « إسسماعيل » (۱۷۹۵) ، و «توحيدة» (۱۷۹۷) ، و «نازلي» (۱۷۹۹) .. وقد لحقت به زوجته في مصر عام ۱۸۰۹ ..

واحترف محمد على تجارة الدخان ، وأثرى من ورائها ، ولكنه فضل العودة إلى الحياة العسكرية على إثر الأمر الذى تلقاه حاكم « قولة » من الباب العالى بإعداد مالديه من الجند الضمهم إلى الحملة المزمع إرسالها إلى مصر لطرد الفرنسيين منها ، فتالفت كتيبة من ثلاثمائة جندى عين ابن الحاكم قائدًا لها ، ومحمد على مساعدًا له ، وأبحرت هذه القوة على ظهر إحدى السفن التركية الكبيرة التى ألقت مرساها في ساحل أبى قير بالإسكندرية في أوائل شهر مارس عام ١٨٠١ ، وكان الأسطول البريطاني قد رسا قبل وصولها في أبى قير أيضًا ، وكانت قوته ١٠٠٠ جندى انجليزى ، بقيادة الجنرال « رالف إبركرومبي » ،

وماكاد الأتراك ينزلون إلى البر ، حتى انخرط محمد على فى صفوف القوة التى قامت مع القبطان حسين باشا ، وسارت فى فرع رشيد ، بالاشتراك مع الفرقة الإنجليزية التى تولى قيادتها الكولونيل سبنس .. ثم أمر حسين باشا محمد على بمهاجمة قلعة الرحمانية التى اعتصم بها الفرنسيون بقيادة الجنرال لاجرانج ، فقام بهذه المهمة خير قيام ، وأجلى الفرنسيين عنها ، فكوفئ برتبة « بكباشى » ثم شهد جلاء الحملة الفرنسية تمامًا عن مصر، واستقر به المقام فى القطر المصرى .

وفي أواخر عام ١٨٠١رقاه خسرو باشا والى مصر إلى رتبة « قائمقام » وجعله في معيته ، وقد كانت العلاقات بين محمد على وخسرو باشا في أول الأمر على أحسن ماتكون من الود والصفاء ، إلى أن وقعت معركة « دمنهور » في نوفمبر ١٨٠٢ بين الماليك والعثمانيين ، وانهزم الأتراك ، وكان محمد على

على مقربة من مكان الموقعة ، واكنه لم يتحرك للمساعدة اتكالا على تفوق الأتراك في العدد والعتاد ، فلما علم خسرو باشا بذلك حَتَق على محمد على وأضمر له السوء واستدعاه لمقابلته ليلا ، فأجابه محمد على بأنه سيحضر نهاراً على رأس جنده ، فتوترت العلاقات وساءت بينهما .. وفي ١٦ مارس ١٨٠٣، أقلع الاسطول الإنجليزي من أبى قير ، وترك الإسكندرية تماماً ، غير أن المماليك أخنوا يحتلون الميناء ، فأصدر خسرو باشا أمره إلى جنده بالمسير إلى المعيد لمطاردتهم فأبى الجند السير حتى يحصلوا على مرتباتهم المتأخرة ، وكان ذلك بإيعاز من محمد على الذي وجد الفرصة سانحة التخلص من خسرو ، وقد خشى خسرو على حياته فقر إلى دمياط ، وعين طاهر باشا واليا مكانه ، إلا أن طاهر باشا اغتيل بعد قليل ، فتولى أحمد باشا والى المدينة الحكم ، وبادر إلى العمل على استمالة محمد على الذي كان يرأس وقتئذ قوة مؤلفة من أربعة ألاف من الأرناؤوط .. غير أن محمد على أعرض عنه واتفق مع الماليك على دخول القاهرة ، فدخلوها وتسلموا مقاليد الأمور ، وطردوا منها الصامية الانكشارية وأحمد باشا ، وداهموا مضازن الغلال ، ووزعوا الصدقات على الفقراء ، وألقوا القبض على خسرو واعتقلوه في القلعة .

وقد رأى محمد على أن يعين خورشيد باشا حاكم الإسكندرية واليًا على مصر ، ولكن سرعان ماانقلب الوالى الجديد ضده ، ورغب في ترحيل محمد على من البلاد ليخلو له الجو ، فسعى لدى السلطان وبعث إليه بالهدايا ، إلى أن صدر أمر سلطانى بنقل محمد على إلى ولاية « جدة » إلا أن محمد على لم يذعن لهذا الأمر ،

وفى ١٣ مايو عام ١٨٠٥، عقد المشايخ والعلماء والأعيان والصناع والتجار اجتماعًا فى بيت القاضى، ومنه ساروا بموكب عظيم إلى منزل محمد على، وأخبروه أنهم قرروا عزل خورشيد باشا، وأنهم لايرضون إلا به واليا عليهم.

وتقدم السيد عمر مكرم ، والشيخ الشرقاوى - شيخ الجامع الأزهر - والبساه « الكرك والقفطان » ، وهما شارة الحكم ، وسار الجميع إلى القلعة حيث امتنع فيها خورشيد باشا ورفض الخروج .

وفى ٩ يوليو حضر رسول من الآستانة من قبل السلطان العثمانى ، وبزل ضيفًا على محمد على بمنزله فى الأزبكية ، وسلمه فرمانًا يقضى بتوليه مصر ، حيث رضى بذلك العلماء والرعية ، وذلك ابتداء من ٢٠ ربيع أول ١٨٠٠هـ ، ١٨ يونيو ١٨٠٥ ، وعزل خورشيد باشا .

وقد تسلّم محمد على القلعة في ٥ أغسطس من نفس العام ، وبدأ مباشرة الحكم ..

وقد واجهه العديد من الصعاب ، وأهمها مشكلة المماليك ، وعلى رأسهم محمد بك الألفى ، وكانوا يبذلون كل رخيص وغالٍ في سبيل إقصاء محمد على عن مصر .. وقد توصلوا فعلاً – بمساعدة انجلترا – إلى استصدار فرمان بنقل محمد على إلى ولاية « سلانيك » وتولية موسى باشا واليًا جديدًا على مصر .. غير أن محمد على أظهر الامتثال ، وأرسل إلى السلطان ابنه إبراهيم ، ومعه هدايا ثمينة ، وتعهد بدفع ٤ آلاف كيس – أى ٢٠ ألف جنيه – إلى الباب العالى كل عام ، علاوة على قيامه بالحج ونفقاته ، وسرعان ماوافق السلطان على تثبيت محمد على في ولاية مصر في نوفمبر ١٨٠٦ .

وفى ٢٧ مارس ١٨٠٧، ألقى الأسطول الإنجليزى مرساه فى الإسكندرية بقيادة « فريزر » حيث احتل الإنجليز الإسكندرية ، وكان عددهم ٦٠ ألف جندى ، وحاول فريق منهم غزو رشيد مرتين ، إلا أن الأهالي وقفوا لهم بالمرصاد وانقضوا عليهم مثل النمور الكاسرة وفتكوا بهم فتكًا ذريعًا .. وفي أوائل سيتمبر من نفس العام ، قدم محمد على إلى الإسكندرية على رأس قوة كبيرة ، فلما شعر الإنجليز بعجزهم عن الدفاع اضطروا إلى الجلاء ، وأخلوا

الإسكندرية في ١٤ سبتمبر ، وبعد يومين اثنين دخل محمد على المدينة بين مظاهر الفرح والاحتفال ، وبذلك انتهت هذه العقبة الإنجليزية وزالت من طريق محمد على .

ثم رأى أن يتخلّص نهائيًا من العقبة الراكدة أمامه دائما ، وهى المماليك ، فتخلص منهم في ماعرف بمذبحة القلعة عام ١٨١١ ، وبذلك تربع على عرش البلاد دون منازع .

وقد عنى محمد على في أثناء حكمه بمختلف الشئون العامة ، فوضع دعائم استقلال مصر ، بل حقق حريتها ونهض بها نهضة مباركة ، وسعى لدى الباب العالى حتى نال اعتراف تركيا بنظام تولى الحكم في مصر ، وفتح المدارس الصربية ، وزاد عدد الجيش من ٢٠ ألف مقاتل في أوائل حكمه إلى ٠٨٨٠, ٢٣٥ ألف في عام ١٨٣٩ ، واستقدم الكولونيل « سيف » الفرنساوي - سليمان باشا الفرنساوي بعد ذلك - لكي يتولى قيادة وتدريب الجيش ، ووجه عنايته إلى البحرية المصرية حتى تبوأت مصر المرتبة الثالثة بين أساطيل الدول العظمي ، وأسس المدارس والمعاهد العالية للعلوم الهندسية والطب - التي استقدم لها كلوت بك - والصيدلة والألسن والمعادن والمحاسبة والفنون والصنائع والزراعة والطب البيطرى ، عدا اثنتين وخمسين مدرسة ابتدائية في مختلف المديريات ، كما أوفد البعثات الدراسية إلى فرنسا ، وأشهرها البعثة التي كان على رأسها رفاعة الطهطاوي ، وأنشأ أول صحيفة مصرية وهي « الوقائع المصرية » ، وشجع حركة الترجمة على أوسع نطاق ، وشق ترعة المحمودية وحوالي أربعين ترعة أخرى ، وأنشأ القناطر والجسور ومنها القناطر الخيرية ، وأنشأ كثيراً من الدور العامة كدار الآثار والرصدخانة والدفترخانة ، ووسم نطاق الزراعة فغرس أشجار التوت والزيتون ، وأدخل أنواعا جيدة من القطن ،

والتبغ، وأنشأ كثيرًا من المصانع وأبطل نظام الالتزام، ووضع قانون « السياسة نامه » أحاط فيه بنظام الحكومة ،

وكان محمد على يشيد في كل مناسبة بالقومية المصرية ووطنية المصريين ، وعلى الأخص في أوامره إلى جيشه ، وهذه فقرة من كتابه إلى جيشه الرابض بالشام : « بهذه الرجولة رفعتم شأن العساكر ، ومن الآن فصاعدًا مرغوينا أن تجروا هذه الصفات الحميدة المقرونة بالشجاعة على كل من أراد السوء إلى الديار المصرية التي زدنا بها شأنا وشهرة بكد يميننا وعرق جبيننا .. ولأجل فخركم أصدرنا لكم مرسومنا هذا ،

وهذه فقرة أخرى من كتابه إلى جنوده المحاصرين لقلعة عكا ، يقول :

الآن قرب سقوط عكا واستيلاؤكم عليها بالسطوة المصرية
القاهرة .. اعلموا أن الثابت هو الشرف والفخر ، الإقامة بالراحة
على نيل مصر ، .

وبهذه الكلمات وأمثالها استطاع محمد على أن يبث في جنده وفي الشعب الذي ولاه روح الوطنية وفكرة القومية ، حتى استحق عن جدارة لقب « باعث النهضة القومية في البلاد » .

وقد خاضت مصر في عهد محمد على غمار عدة حروب في صحاري جهزيرة العرب ، وفي في السودان ، وفي سواحل المورة ، وفي بطاح فلسطين ومشارف سوريا وهضاب الأناضول ،

فقى عام ١٨١١ ، استنجد السلطان محمود الثانى بمحمد على باشا لقمع فتنة الوهابيين الثائرين في بلاد العرب ، فأعد حملة عقد لواءها لابنه طوسون ، وأثناء الحرب ، ذهب محمد على نفسه إلى الحجاز ، وأدى مناسك الحج ، وهناك

وافاه سبعة آلاف مقاتل ، والتقى الجيش المصرى بالوهابيين فدحرهم وانتصر عليهم انتصارا مبينًا ، وكان ذلك عام ١٨١٣ ، وعاد محمد على إلى مصر ، ولحق به ابنه طوسون .

وفى عام ١٨١٦ ، جرد حملة جديدة عقد اواعما لابنه إبراهيم باشا ، الذى حمل على « الدرعية » فى سبتمبر ١٨١٨ حملة شعواء أرغمت الأمير عبد الله على « الدرعية » فى سبتمبر ١٨١٨ حملة شعواء أرغمت الأمير عبد الله على الاستسلام وتسليم المديئة ، وبهذه الموقعة دخلت جزيرة العرب فى حكم مصدر ، وبقيت هكذا من عام ١٨١١ إلى عام ١٨٤١ ، حيث اضطر الجيش المصرى إلى إخلائها تنفيذًا لمعاهدة لندن ،

وفى أوائل عام ١٨٢٠ ، جهز محمد على فرقة فتحت واحة «سيوة » لتأمين حدود مصر الغربية ، ثم وأى وجهه شطر السودان ، فأعد حملة عقد لواءها لأصغر أبنائه « إسماعيل كامل » وحملة أخرى بقيادة زوج ابنته « محمد بك الدفتردار » ثم بعث لههم فتح السودان ، وأصهيب إبراهيم باشا بمرض « الدوسنتاريا » فعاد إلى مصر ، ودبر ملك مدينة « شندى » مكيدة أودت بحياة إسماعيل حرقًا ، فانتقم له محمد بك الدفتردار ، وأسس مدينة الخرطوم بأمر محمد على ، واتخذها قاعدة للحكم .

وفي عام ١٨٢١ ، استنجد السلطان محمود مرة ثانية بمحمد على لتأديب الأروام الثائرين على الدولة العثمانية ، فبادر محمد على إلى إعداد حملة بقيادة إبراهيم باشا ، الذي قاد أيضًا القوات التركية ، فتوالت انتصاراته ، واحتل شبه جزيرة المورة ثلاث سنوات ونصف ، غير أن تدخل الدول الأوروبية وتأمر أساطيلها على تدمير الأسطول المصرى ، أدى إلى وقوع كارثة « نافارين » البحرية في ٢٠ أكتوبر عام ١٨٢٧ ، فاضطر إبراهيم باشا إلى إخلاء المورة ، إذعانا لأمر أبيه ، وقد قدم السلطان محمود جزيرة « كريت » إلى محمد على تعويضًا له عن خسائره في كارثة نافارين ، ولكنه لم يقنع بهذة المكافأة القليلة تعويضًا له عن خسائره في كارثة نافارين ، ولكنه لم يقنع بهذة المكافأة القليلة

فى نظره ، فطلب ضم سوريا إليه ، فرفض السلطان ذلك ، فأصر على فتح الشام بحد السيف .

وفي ١٤ أكتوبر عام ١٨٣١، تحركت الجيوش المصرية لفتح الشام بقيادة إبراهيم باشا ، وتم له الاستيلاء عليها ، وتابع سيره حتى توغل في هضياب الأناضيول ، واحتل « طرسيوس » و « أطنه » و « أريكي » و« قونية » و « كوتاهية » و « أزمير » ، ووقفت طلائع الجيش المصرى على أبواب استانبول غازية مهددة ، فاضطر السلطان إلى قبول الصلح ، وعقد مع محمد على معاهدة « كوتاهية » ويمقتضاها امتدت حدود مصسر الشمالية إلى مضيق « كواك » بجبال طرسوس ، كما تنازل السلطان عن سوريا لمحمد على ، وأيد سلطانه على جزيرة « كريت » وجزيرة العرب ، وأعطى إبراهيم باشا ولايتي « أطنة » و « جدة » وعينه شيخ حرم مكة ، وقبل أن تكون ولاية مصدر وراثية في أسرة محمد على ، ولكن تركيا أرادت أن تستعيد ممتلكاتها من محمد على ، فشنت الحرب عليه ، وانتصر إبراهيم باشا انتصارًا ساحقًا على الجيش التركى في موقعة « نزيب » المشهورة عام ١٨٣٩ ، غير أن الدول الأوروبية تكاتفت لنصرة السلطان عبد المجيد ، وأبرمت في ١٥ يوليو عام ١٨٤٠ معاهدة « لندن » التي حرمت محمد على كثيراً من انتصاراته الحربية ، وعملت على تحجيمه ، ولكنه اضطر أمام تألب الدول عليه إلى الجنوح للسلم ،

وقد قام محمد على باشا في إبان حكمه بستة أسفار خارج مصر. ففي عام ١٨١٣ قصد الحجاز، وأدى فريضة الحج هناك.

وفي عام ١٨٣٣ قام برحلة إلى جزيرة « كريت » كان الباعث إليها إنشاء ترسانة بحرية لبناء السفن ، وإعداد ميناء حربى للأسطول المصرى .

وفى عام ١٨٣٤ ، قصد ربوع فلسطين ليطمئن بنفسه على الموقف ، وكانت قد شبت فى أنحائها الثورات والفتن ، فألقى حضوره فى قلوب المتمردين الرعب ، فسارعوا إلى الإعراب عن ولائهم وطاعتهم .

وفي عام ١٨٣٨ ، اعتزم زيارة السودان ، ليتعهد شئون الإدارة المصرية فيها وليبحث عن مناجم الذهب ، ولكن البحث لم يسفر عن أية نتيجة يرضاها ، فعاد إلى مصر بعد خمسة أشهر ،

وفى عام ١٨٤٦ ، أراد أن يعلن حسن نيته الباب العالى ، فعهد إلى حفيده عباس بمقاليد الأمور في مصر ، وسافر إلى تركيا حيث نزل ضيفًا على السلطان عبد المجيد ، الذي رحب به كل الترحيب ، وفي أثناء عودته زار مسقط رأسه « قولة » ، وترك فيها عدة أعمال خيرية .

وقى عام ١٨٤٨ ، أحس أن صحته قد ضعفت ، فاعتزم السفر إلى أوروبا للاستشفاء ، بناء على مشورة طبيبه الخاص « كلوت بك » فذهب بصحبته إلى جزيرة مالطة ، حيث قضى بها عشرة أيام ، ثم ذهب إلى نابولى بإيطاليا ، وهناك التقى بابنه إبراهيم باشا .. ثم عاد إلى مصر ،

وقد ضعفت صحة محمد على ضعفًا شديدًا ، حتى إنه لم يستطع الاضطلاع بأعباء الحكم ، فعاد إيراهيم باشا من أوروبا وتقلد الحكم في مصبر بدلاً من والده ، غير أن المتية عاجلته في العاشر من نوفمبر عام ١٨٤٨ ، فجاء عباس باشا بن طوسون ، حفيد محمد على من مكة ، وتقلد زمام الحكم ، في حين اشتدت وطأة المرض على محمد على حتى توفاه الله في الثاني من أغسطس عام ١٨٤٩ ، الثالث عشر من رمضان عام ١٢٦٥هـ ، بعد أن تم على يديه من جلائل الأعمال ماتنوء به العصبة أولو القوة من أعاظم الرجال .





## جالينوس

(+Y++-14+)

أشهر أطباء التاريخ

- منذ أكثر من ١٨٠٠ سنة ، زار أحد الفلاسفة الفرس طبيبًا يونانيًا شهيرًا ، عرض عليه الإصبعين الصغريين من إحدى يديه ، كانتا قد فقدتا حاسة اللمس .. وقد أوضح الفيلسوف أنه جرب مضتف أنواع العلاج التى وصفها له الأطباء ، والتى اعتمدت على اللبخات والمراهم والتعاويز .. فابتسم الطبيب ، ثم سأله بعد أن أتم فحصه : هل سبق الك أن أصبت في ظهرك ؟ .. فأجاب : أجل .. حدث أن سقطت من العربة وارتطمت رقبتي بحجر حاد ، ولكن ماعلاقة ذلك بأصابعي ؟! فأجاب الطبيب : إن تلك الإصابة قد أحدثت التهابا في نخاع عمودك الفقرى ، عند الفقرة السابعة من فقرات الرقبة .. وهذا الموضع هو الذي يمر به العصب الذي يصل إلى طرفي الإصبعين الصغريين من يدك ..

كان ذلك في عام ١٧١ ميلادية ، وهذا التشخيص الدقيق هو نفسه الذي بمكن لطبيب مؤهل أن يضعه اليوم ،

أما ذلك الطبيب اليونائي الذي شرح أسباب المرض للفيلسوف الفارسي ، فهو الذي ذكره أبو الطبيب المتنبي الشاعر المعروف في قوله:

يموت راعى الضأن في جهله

مَوْتَةً جَالِيسنوس في طسبّه

موسوعة المشاهير و وريماً المشاهير وريماً المشاهير

وَزَادَ فسى الأمن علسى سريه

إنه جالينوس .. أشهر الأطباء في العصر القديم ..

ولد كلوديوس جالينوس C.Gallien في نحو عام ١٣٠ ميلادية ، في بلدة « برجاموم » Pergamum ، الواقعة على الشاطئ التركى للبحر المتوسط ، وقد ظلت افترة طويلة مملكة يونانية ذات حضارة مميزة ، ثم ضمت في عام ١٣٣٨ إلى الامبراطورية الرومانية .. وتعرف اليوم باسم « برجام » وتقع شمالي أزمير التركية .

وكانت برجاموم هذه مدينة جميلة ، بل ريما كانت أجمل مدن الإغريق وقتها ، كما قيل عنها ، إذ كانت تطل على بحر إيجه ، وكانت مركزًا للثقافة .

ولد جالينوس لأب احترف الهندسة ، وقد تولى تربيته وتهيئته لدراسة الفلسفة .. وقد قال جالينوس عن نفسه وعن أسرته : « إن أبى لم يرزل يؤدّبنى بما يحسنه من علم الهندسة والحساب والرياضيات ، مما يؤدّب به الأحداث ، حتى انتهى بى العمر إلى خمس عشرة سنة ، ويعدها أسلمنى إلى تعلم المنطق ، وقصد بى إلى تعلم الفلسقة وحدها ، ولكنه رأى فى منامه رؤيا دفعته إلى تعليمى الطب ، فدفعنى إليه ، حتى أتممت سن السابعة عشرة ،

وعلى مايبدو فإن جالينوس كان معجبًا محبًا لأبيه كارهًا لأمه ، لهذا قال في موضع آخر: • كان أبى هادئا ومحبا وشريفا ، بينما كانت والدتى سيئة الخُلُق ، تعض الخدم ! ، .

إذًا فقد درس جالينوس الطب في هذه السن الصنفيرة في برجاموم ، ويجانب ذلك أيضًا عرف مدارس الفكر والفلسفة الإغريقية وألفها .. فالأفلاطونية والأرسطية والرواقية والأبيقورية ، كلها أخذ بها علمًا .

ومضى جالينوس فى تعلم الطب ، فتنقل بين البلاد بدءًا بأزمير ، حيث تلقى العلم على يد طبيب مشهور فى ذلك الزمان يدعونه « بيلويس » Pelops ، ثم توجه بعدها إلى اليونان ، ومن ثم إلى فينيقيا وفلسطين وجزيرة كريت وقبرص .. وختم تنقله هذا بزيارة مدرسة الطب الشهيرة بالإسكندرية ،

وكانت الإسكندرية وقتها مركزًا للثقافة الإغريقية ، وبها جامعة كبيرة ، لها متحف عظيم ، وبها أكبر مكتبة في العالم ، وهي التي أخرجت من العلماء الإغريق الكثير ، مثل إقليدس وأرشميدس ، وغيرهما .. وقد لحق جالينوس بكلاوديوس بطليموس ، الفلكي والجغرافي الكبير .

أمضى جالينوس فى الإسكندرية خمس سنوات ، حضر فيها محاضرات فى الحساب والهندسة ، كما درس التشريح ، حيث درج الأطباء على تشريح أجسام القرود ، إذ كانوا يسلمون بأن كل مايصدق على أجسام القرود يصدق أيضا على أجسام البشر ، ولطالما ارتكبوا الأخطاء الفادحة تبعًا لالتزامهم هذه القاعدة ،

ولعل تعذر تشريح الأجسام أو الجثث البشرية في تلك الأيام ، كان العامل الرئيسي الذي حال بين جالينوس وبين التشريح ،، وحال دون إتقانه ،

وترك الإسكندرية .. واعله لم يقتنع بالدراسة هناك ، أو كما قال : د إن فن الطب كان يدرسه الجهلة لجماهير من الصبية الصغار ، لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم ، وهم لم يقتربوا من مريض قط ، وإنما كان عن طريق المحاضرات النظرية ! ، .

وعاد جالينوس إلى مسقط رأسه ، برجاموم ، ليمارس مهمة جراح المصارعين الرسمى ، حيث نجح نجاحًا منقطع النظير ، وزادت هذه الفرصة علمه بالطب هناك ، وأجرى بحوثًا في التشريح ووظائف الأعضاء .

وأصبح جالينوس طبيبًا شهيرًا .. فذهب إلى روما ، فى سن الثالثة والثلاثين ، وهناك فتحت له الدنيا دراعيها ، فأخذ يدرس ويكتب ويحاضر ، حتى أصبح الطبيب الخاص لامبراطور روما الشهير « ماركوس أوريليوس » Marcus أصبح الذي شفاه من مرض عجز الأطباء عن تشخيصه .

وقد كان جالينوس يلقى المصاضرات فى المسارح العامة بروما ، ويصادق رجال المدينة البارزين ، وأصبح أيضًا الطبيب الضاص لخلّف الامبراطور بعد وفاته ،

ولم تكن مزاولة الطب تخضع الرقابة في ذلك العهد ، مما جعل عددًا كبيرًا من الدجّالين ينالون الشهرة والثروة من وراء ماكانوا يقومون به من وسائل يزعمون أنها تساعد على الشفاء .. وقد أدرك جالينوس هذا الوضع ، فأشار إليه بانتقاد شديد ، ومما قاله : د لقد وصلت الدرجة إلى أن الإسكافيين والصباغين والنجارين والحدادين ، أخذوا يهملون حرفهم ويزاولون مهنة الطب .. إن الأشخاص الذين يمزجون الألوان للقثانين ، والعقاقير لتجار العطور ، يدعون لأنفسهم ألقاب العلماء ، .

ويسبب هذا الانتقاد ، لم يحظ بإعجاب زملائه الآخرين من الأطباء وممن يشتغلون بالتطبيب ، كما حظى بتقدير الأباطرة واحترامهم .. فقد تعالى عليهم وتطاول في الكلام ووجب إلى بعضهم من النعوت والصفات مالامجال لذكره هنا .. حتى كرهوه وثاروا عليه وتآمروا على قتله !.. الأمر الذي دفعه إلى

الهرب من روما والعودة إلى برجاموم .. واستقر بها ليمارس مهنته وبحوته على خير وجه ، إلى أن توفى بها .

لقد تميز جالينوس بذكاء خارق ، ونباهة فائقة ، وقوة ملاحظة شديدة ، وطلاقة لسان جذابة ، وتحلى بولعه المفرط بالقراءة والمطالعة ، وتعلّقه الشديد بالتأليف والكتابة حتى قيل : إنه ألف ٤٠٠ مجلد (لم يصلنا منها سوى ثلاثة وثمانين مجلداً فقط) ،

وقد تبنّى نظريات أبقراط الطبية (أبو الأطباء) وأعاد شرحها ، كما أخذ عن أفلاطون وأرسطو ، وكان أهم ماآمن به هو نظرية الأخلاط الأربعة ، التى ورثها عن أبقراط ، ثم نقلها عنه أطباء العرب والمسلمين وكل أطباء القرون الوسطى ، وهى نظرية تنادى بأن الإنسان مكون من أربعة عناصر ، هى الماء والهواء والتراب والنار! ، وعليه فإن الناس ينقسمون إلى أربعة أمزجة هى السوداوى والبلغى والدموى والصفراوى! .. ولهذا أيضًا كان هناك أربع صفات هى الحار والبارد والجاف والرطب ، ومن هنا كانت نشأة الأمراض من اختلاف الأخلاط ، وغلبة أحدها على الآخر ،

غير أن جالينوس كان يعزو المرض أيضاً إلى الإصابات أو القصور العضوى ..

ومن فلسفات جالينوس أن روح الإنسان ثلاثية هي : الروح الحيوانية ومركزها المخ وهي سر المخ ، وتسرى عبر الأعصاب ،، والروح الكونية ومركزها القلب ، وهي سر العاطفة وتدخل مع النفس ،، والروح الطبيعية ومركزها الكبد ، وهي سر النمو وتدخل مع الطعام !،

إن سر سطوة آراء جالينوس على الفكر الطبّى أنه كان غائبًا ، بمعنى أن كل شيء خلقه الله تعالى إنما خلقه لغاية أو حكمة خاصة ، وهذا ماصادف هوى

ورضا لدى الفكر الدينى المتعصب ، الذى ساد الكنيسة فى أوربا فى العصور الوسطى ، ومن هنا كان تنبيها لأرائه ، واعتبار أى مخالفة لها كفراً وإلحاداً وهرطقة !.

وكانت الجثة ، لدى تشريحها ، إذ اكشفت عن شىء خالف جالينوس ، فقد صدق جالينوس ، وأخطأت الجثة !.

ولكن العلم أثبت بعد ذلك الأخطاء التي وقع فيها جالينوس ، وأدت إلى تخلف علم الطب قرونا عديدة .. من تلك الأخطاء أن أوردة الدم تنشأ في الكبد ثم تتوزع على الأطراف .. ومنها أن الأعصاب ماهي إلا أنابيب جوفاء لنقل الروح الحيوانية ، ولكنها بعد الموت تتصلب وتنسد .. ومنها أن رحم المرأة له قرنان ، الأيمن منها لتكوين الذكور ، والأيسر لتكوين الإناث .. ومنها أن وظيفة الرأس إنما هي حمل العينين فقط !.

وكان جالينوس متعاليًا إلى حد كبير ، مفتخرًا بأرائه ونظرياته ، فقد كان يعتبر نفسه خاتم الأطباء وآخر الحكماء ، كما لم يتورَّع عن توجيه النقد إلى أستاذه أبقراط ، الذي قال عنه يومًا :

و إن أبقراط كان أول من اهتدى إلى الطريق المستقيم ، ولكنه لم يسرعليه إلا خطوات يسيرة ، ثم تعثر ، ولم يلم بالنقاط الهامة ، ولم يسلم من الغموض ، .

ثم عرج على الفيلسوف أرسطو المعلم الأول ، فقال عنه : د لقد زعمت باأرسطو أن الأعصاب تنبت من القلب ، فلماذا اكتفيت بهذا القول ، دون أن تبين لنا كيف تتشعب منه ، .

ومهما يكن من أمر ، فقد تحلّى جالينوس بالروح العلمية ، واعتمد على التجربة والمشاهدة ، الأمر الذي كفل له زعامة الأطباء .

لاعجب إذن أن تفوق على سائر زملائه في التشخيص .. فلطالما اعتمد الفراسة ودقة الملاحظة في فحوصه ، حتى تسنتي له أن يكتشف من أعراض العلة ما خفى على غيره .. فأصاب في تشخيص الأمراض حيث أخفق الأخرون ،

ومن التجارب العلمية التي تؤثر عن جالينوس تلك التي أجراها لإثبات أن وظيفة الكلى الرئيسية هي: استخلاص البول وتجميعه .. فقد ربط الحالبين ، فانتفخت الكليتان بالبول وتورمتا .. وثمة تجربة ثانية قطع فيها بعض أعصاب الرقبة ، فحل الشلل بالكتف .. تمامًا كما أكد قبل التجربة !.

وتذكر تجربة ثالثة ، عبث فيها جالينوس بالعصب الحنجرى ، فخفت الصوت ثم تلاشى وانعدم .. كذلك عمد إلى قطع بعض أعصاب القلب ، فأدى ذلك إلى توقفه .

وأثبت أن الأعصاب إنما تأتى من المن لا من القلب ، كما اعتقد جمهور الأطباء والعلماء في أيامه .. وهو الذي ابتكر أول طلاء (كريم) للجلد .

ويقال أيضًا: إنه سبق وليم هارفي في اكتشاف الدورة الدموية.

وفى السنوات الأخيرة من حياته ، لخص جالينوس تعاليمه الطبية في كتابه « فن الطب » الذي ظل مرجعًا أساسيًا للطلبة حتى أواخر القرن السادس عشر ،

واسم جالينوس هو النطق العربى لهذا الطبيب المتميز ، بالرغم من أنه في أوربا يعرف باسم « جالين » Galen ، ومعنى الاسم في لغة اليونان هو الهادئ أو الساكن ، ولكن بعضهم يترجمها إلى معنى الفاضل أو المحترم ، وهناك من الأوروبيين من يقول : إن معنى جالين هو الأشهر أو الأهم .

وآراء جالينوس ومكانته الطبية بدأت تتراجع بحلول القرن السادس عشر ، وذلك بالثورة العلمية التي بدأها الشاب البلجيكي العالم « فيساليوس » Vesalius ، وبدأها بالرجوع إلى الجسم الإنسائي ، بالتشريح ، يستقى منه علمه .. ورويدًا رويدًا تظهر أخطاء جالينوس ، ويظهر قصورها .. ورويدًا رويدًا يدخل الطب في عصوره الحديثة ..

حتى لقد قسموا التاريخ الطبى إلى عهدين ، عهد ماقبل فيساليوس ، وعهد ما بعده .





جبران خلیل جبران (۱۹۳۱ – ۱۹۳۱) شاعر وفیلسوف وفنان

- فى السادس من ديسمبر عام ١٨٨٧ ، وفى قرية « بشرى » بلبنان ، ولد جبران خليل جبران ، ولو سمعت أمه كلام ابنها الصغير « بطرس » لسمت وليدها « عنتر » ، ولكن الأب يأخذ وجه بطرس بين يديه بحنان ويقول : « جبران اسمه .. جبران جد العائلة .. جبران أحسن من عنتر » !

وكانت والدة جبران « كاملة رجمة » متزوجة من « حنا عبد السلام رحمة » وكان رجلاً طيبًا ، أخذها معه إلى البرازيل ، وتوفى هناك بعد أن وضعت له « بطرس » .. ثم تزوجت فى لبنان مرة أخرى من « خليل جبران » وكان رجلاً بسيطًا حسن المعشر ، يعمل عند بعض الإقطاعيين ، وكان قليل الكسب .. وقد أنجبت له كاملة جبران ، وابنتين أخريين هما « مريانا » و « سلطانة » وقد ازدادت مطالب الأسرة الصغيرة ، مما اضطر ابنها بطرس إلى التفكير في السفر إلى أمريكا ، التي كان قد سبقه إليها الكثيرون من المهاجرين اللبنائيين طلبًا للرزق وسعيًا وراء المجد والحرية المنشودة .

وكانت أمه تمنعه في كل مرة وتقف في طريقه ، أما هذه المرة فنجدها تفكر طويلاً ، ثم توافق على سفر إبنها ، وتقرر أيضاً أن تصحبه ومعها إبنها الأصغر جبران ، وبنتاها مريانا وسلطانة ، ويقررون جميعا ترك الأب في بلدته على أن يبعثوا إليه بما يكفل له حياه هنيئة وسهلة .

كان بطرس فى الثامنة عشرة من عمره ، وقد سرّه أن تفكر فيه أمه كرجل ، وأن تُلقى عليه مسئولية الرجال .. أما جبران فكان فى الثانية عشرة ، وكان قد بدأ ينجُب فى المدرسة ويُظهر ميلاً خاصًا إلى فن الرسم ، الذى لم يكن أبوه يفهم منه شيئًا ، بل كان يضربه على يديه عند مايجد دفاتره ملكى بالتصاوير ، وحوائط البيت ملوثة بخطوط الفحم والطباشير !.

كانت هجرة الأسرة إلى الولايات المتحدة في عام ١٨٩٥ ، وقد نزلوا جميعًا في مدينة « بوسطن » ويمعرفة بعض أبناء بلدتهم « بشرى » سكنوا حي الصينيين ، أحد الأحياء الفقيرة .. ونزل بطرس إلى معترك العمل في الحال ليكفل للأسرة قوتها وليدخل أخاه جبران مدرسة البلدة ، وفيها نبغ في دروسه ، وتمكن من إتقان الإنجليزية خلال عامين ، وأخذ يقرأ بها القصص والروايات ، وفي أوقات فراغه ، كان جبران يميل إلى الوحدة والعزلة والبعد عن أولاد الحي وبناته من الصينيين والأيرلنديين والسوريين .. كان يلجأ إلى كتبه ودفاتره وأقلامه ، ويرى فيها النقاء والطهر الذي ينشده .

ويبس أنه قد بدأ اتصاله بالفنانين الأميركيين في هذه السن المبكرة ، وذلك عندما زار مدرسته أحد الرسامين ، وعرفته عليه معلمته ، وأرته بعض رسومه ، فأعجب بها ودعاه لزيارته ، وعن طريقه تعرف بإحدى الفنانات .

وكم كانت أمه تود أو أنفق أوقات فراغه في مخزن أخيه بطرس ، ليعاونه ويتعلم منه التجارة ، علّها تنفعه في المستقبل ، ولكنه كان يجيب أمه برفق : وياللعيب ! أم جبران تقول هذا القول ؟ إصبع مصور يساوي ألف تاجر ياأمي – ماعدا بطرس !.. وصفحة من الشعر أثمن من كل ماقي المخازن من الأنسجة ،

فتقول الأم في قلق: « لكننا في حاجة إلى المال ، .. فيجيبها

جبران مطمئنًا : « سآتیك بالمال ..لاتخافی .. إذا قصر بطرس فلن يقصر جبران ، .

وبعد ثلاث سنوات ، عاد جبران إلى لبنان ليتعلم العربية ، فالتحق بمدرسة الحكمة في بيروت ، حيث أتقن العربية والفرنسية ، وتمرس بأصول الكتابة ، وعمد إلى دراسة الكتاب المقدس ونهج البلاغة وغير ذلك ، كما اطلع على آثار الرومانتيكيين الفرنسيين أمثال : ميجو و لامارتين و شاتوبريان و دى موسيه .

وكان جبران يتردد على مسقط رأسه ليزور أباه وأقاربه ، فتعلق قلبه بفتاة تدعى « سلمى كرامة » وأحبها حبًا كبيرً ، وكانت من أهل الغنى والنفوذ .. وقد حالت تقاليد الطبقات دون زواجهما ، فجبران من أسرة متواضعة ، بل فقيرة ، ولايليق بفتاة ثرية أن تتزوج به .. وقد كانت هذه الفتاة أول حب صادفه ، وقد أحبته هى الأخرى ، وعاهدته على الزواج ، غير أن أحد أصدقاء والدها خطبها لابن أخيه ، ولم يكن هناك مفر من القبول ، فتزوجت مكرهة ، ثم ماتت حزنًا وكمدًا .. وقد صور بعد ذلك قصة حبه تلك في كتابه « الأجنحة المتكسرة » .

وعاد جبران إلى بوسطن ، ففجع بموت أخته « سلطانة » التى قضى عليها داء السل ، فحزن كثيرًا لذلك ، وأثر فيه غاية التأثير .. ولم يكتف هذا المرض بزيارة واحدة لهذا البيت ، بل كررها مرتين ، أخذ فيها أخاه بطرس وأمه التى كان يحبها من كل قلبه .

كان موت سلطانة في ١٤ أبريل عام ١٩٠٧ ، وبطرس في مارس عام ١٩٠٧ وأمه في ٢٨ يونيه عام ١٩٠٣ أيضًا ! وكانت هذه الفترة القصيرة التي مرت على جبران كأتعس مايكون الزمان ، وأشقى ماتكون الساعات ، ولكنها أوحت له بالتأمل والتفكير والكتابة والرسم ، وبخاصة لوحته المعروفة التي سمًاها « عودة الروح إلى الله » وصورته الأخرى التي دعاها « فوّارة الألم » .

وأخذ جبران يكتب ويرسم ليكسب قوته ويتعاون مع شقيقته مريانا ، التي كانت تشتغل بإبرتها وتبيع ماتنتجه لقاء مبالغ زهيدة تنفق منها على البيت والغذاء والكساء ، وكان ذلك كثيرًا على جبران ، فكان يسهر الليل ويرهق نفسه لكى يعمل وينتج .

وفى عام ١٩٠٥ أصدر أول مؤلفاته بالعربية ، وهو كتاب « المسيقى » وأتبعه بكتابين آخرين ، إلا أن هذه الكتب الثلاثة لم تدر عليه شيئًا برغم مافيها من طلاوة الفن وحرارة العاطفة ، والتعابير والصور المستحدثة ، وماأضفاه على كتابته من تجاربه الحزينة وعواطفه الجياشة ومشاعره المرهفة المتأملة . ولم يقبل قراء العربية على كتبه إقبالاً يشجعه على المزيد ، فعمد إلى الرسم ، ظنًا منه أنه أغزر موردًافى المحيط الأجنبى ، وراح يرهق قواه استعجالاً لذلك المورد ، حتى توافرت لديه مجموعة من الرسوم حملها إلى المعارض ، فلم تلق رواجاً فى بادئ الأمر ، حتى كان ذات يوم تعرف فيه على الآئسة الأميركية « مارى هاسكل » مديرة مدرسة البنات في بوسطن ، وكانت تشاهد رسوماته التي عرضها في مديرة أحد المصورين ، فتقدم منها يستأذن في شرح معانى الصور ، فاستمعت بينهما إليه شاكرة ، وعرفته بنفسها ، وبعته لاقامة معرض في مدرستها ، ونمت بينهما مداقة روحية عميقة ساعدت في تشجيع جبران وتعريفه بالمصورين والدعاية ، وختمت مارى مساعداتها له بإرساله على نفقتها إلى باريس ليتعلم الرسم على مشاهير المصورين الفرنسيين ،

وكان فرح جبران عظيمًا بهذه المنّة السماوية والنعمة الإلهية التى هبطت عليه فجأة وبدون مقدمات ، حتى لقد عدّ العام كله عامًا فاصلاً في أعوام حياته .. وقد بعث برسالة إلى أحد أصدقائه يقول فيها عن ذلك : « لهذه السنة أهمية عظيمة بين سنى حياتى ، لأنها ستكون إن شاء الله بدء فصل جديد من رواية عمرى ؛ لأننى سوف أنضم فى تلك

جبران خلیل جبران

المدينة العظيمة إلى لجنة تصويرية عظيمة ، وأشتغل تحت مراقبتها وأحصل على فائدة كبيرة من انتقاداتها وملاحظاتها في هذا الفن الجميل ، .

وسافر جبران إلى باريس ، وقضى هناك ثلاث سنوات كانت مارى هاسكل ، ملاكه الحارس ، ترسل له في كل شهر خمسة وسبعين دولارًا ، تنزل عليه وكأنها هبة من السماء ، يعيش منها ويدفع نفقات دراسته ويرسل الباقى إلى أخته مريانا في بوسطن ! .

وفى باريس تعرف جبران على الفنان والنجات الفرنسي الشهير « رودان » ، وتحدث معه ، ومن خلال حديثه تعرف على الشاعر والفنان الإنجليزى « وليم بليك » وماكاد يسمع باسمه ويعرف سيرته حتى خرج يبحث عن كتب تصف حياته وفنه وشعره ، وظفر بها واطلع عليها بنهم ، وزاد إعجابه بالسيرة وصاحب السيرة ، وقد وجد فيها شبيهًا اروحه ومؤنسًا اوحدته وهتف من أعماقه : « كنت أظننى غريبًا في الأرض واليوم جاءنى بليك ليؤنس غريتى .. كنت أظننى تائهًا .. وهاهو بليك يسير أمامى ، .

ولم تكن مارى هاسكل المرأة الهجيدة في حياة جبران ، بل كانت تتقاسم قلبه معها في الفترة نفسها واحدة ، كانت هي السبب في معرفته بها ، تلك هي الآنسة « ميشلين » المعلمة في مدرسة هاسكل ، والتي أحبته وظلت تراسله فترة غيابه في باريس ، بل ذهبت إليه هناك لتكون بجواره ، وكم تمنّى أن تبقى معه ميشلين ، واكنها تريد الزواج ، وهو لايستطيع ، لقد ادعى بأنه يدرس على نفقة بعض أقاربه وأنهم سيكفّون عن الإنفاق عليه لو تزوّج ! .. وغضبت ميشلين وتركته إلى غير رجعة .

وانتهت سنوات دراسته ، وغادر باریس وعاد إلی بوسطن ، والتقی ثانیة بماری هاسکل ، ووجدها فی انتظاره ، وأملی علیه وفاؤه وتقدیره لکل ماقامت به نحوه أن یعرض علیها الزواج ، وکم کانت دهشته عندما لمح منها بعض الشك والتردد ، فانسحب بانتظام ، وحمد الله الذی لم یسیره لعمل شیء یدفعه إلیه عقله ویحجم عنه قلبه ،

وفى خريف عام ١٩١٧ انتقال جبران من بوسطن إلى نيويورك ، وترك أخته مريانا مع دموعها الغزيرة وقلبها الصزين ، واتخذ له مقرا فى حى « جرينتش » القديم المعروف بكثرة الفنائين بين ساكنيه وفى الدور الثالث من إحدى البنايات القديمة فى هذا الحى ، كانت صومعة جبران التى لزمها إلى أخر حياته ، وإلى هذه الصومعة حمل معه مخطوطة كتابه الجديد « الأجنحة المتكسرة » الذى أتم فصوله الأخيرة فى باريس ، وحمل معه كذلك كتاب الفيلسوف الألمانى الشهير نيتشه « هكذا تكلم زراد شته » والذى تأثر به كثيراً ، وبدا هذا التأثر واضحاً تماماً فى كتابه « النبى » .

في هذه الأثناء كانت تعيش في مصر فتاة عربية موهوبة ، عرفها أدباء مصر وكتابها في ذلك الوقت ، ممن كانوا يحضرون صالونها الأدبى ، تلك هي الأدبية الألعية الآنسة « مي زيادة » وكان لابد أن يتطرق الحديث في صالونها إلى جبران وكتب جبران ، مما لفت نظرها ، فأخذت تقرأ له وتعجب بما كتب ، وتجد شبها بين أفكاره ومايدور في رأسها من خيالات وتأملات .. فكتبت إليه أول رسالة في أواخر شهر مارس عام ١٩١٢ ، تعرفه فيها بنفسها وتحدثه عن أثاره الأدبية ، وتلقى جبران الرسالة وكانت قد سبقتها إليه شهرة مي وذيوع اسمها في عالم الأدب ، فاغتبط لتسلمها ، وكتب لها جوابًا أرفقه بنسخة من كتابه الجديد « الأجنحة المتكسرة » وكتبت هي إليه شاكرة ومبينة رأيها في القصة .

جبران خلیل جبران

وتوالت الرسائل بينهما ، وازداد حنينه إلى الشرق وإلى لبنان ، وإلى رؤية مي ، وهي لبنانية أيضًا مثله .

وقد كتب إليها عام ١٩٢٥ يقول: د سوف يجيء يوم أهرب فيه إلى الشرق .. إن شوقى إلى وطنى يكاد يذيبنى ، .. ولابد أن شوقه إلى مى كان جياشًا أيضًا ، ولكن أعماله ومشاغله فى الغرب حالت دونه ودون السفر إلى الشرق ، كذلك كان تأخر صحته من ضمن الأسباب التى وقفت فى سبيل أمنيته وقضت على أحلامه ، فتوفى من غير أن يراها .

كتب إليها في أواخر سنوات حياته يقول: • حبذا لو كنت مريضاً في مصر ، قريباً من الذين أحبهم ، أتعلمين يا مي أني في كل صباح ومساء أرى ذاتي في منزل في ضواحي القاهرة وأراك جالسة قبالي تقرئين آخر مقالة كتبتها أو مقالة من مقالاتك لم تنشر بعسد ، .

وقد عرف جبران نساء أخريات في حياته ، إلا أن أكثر اللواتي أثرن في حياته تلك هن أولئك الثلاث : سلمي كرامة وماري هاسكل ، ومي زيادة ،

وتعرف جبران إلى جماعة من الأدباء والشعراء اللبنانيين في المهجر، أمثال ميخائيل نعيمة ونسيب عريضة وعبد المسيح حدًّاد، وإيليا أبى ماضى، ورشيد أيوب وغيرهم،

وكان ينشر بعض مقالاته في جريدة « المهاجر » التي أصدرها صديقه أمين الغُريِّب ، كما ساهم في إنشاء مجلة « الفنون » التي أسسها نسيب عريضة وظلت تصدر في نيويورك مابين عامي ١٩١٧ و ١٩١٦ ، وكان جبران من كتابها وشعرائها ورساميها ،

وبعد توقفها حلت محلُّها جريدة « السائح » التي كان يملكها عبد المسيح

حدًاد ، وفيها ظلوا ينشرون مقالاتهم وقصائدهم ، ويزين جبران صفحاتها برسومه ، وبخاصة العدد السنوى المتاز الذى كان يطلع على العالم الأدبى فى الشرق والغرب كحدث له أهميته وإشراقه .

وفى الثامن والعشرين من أبريل عام ١٩٢٢ أسست هذه الزمرة من الأصدقاء الأوفياء رابطة أدبية فى مدينة تيويورك سموها « الرابطة القلمية » ، وانتخبوا جبران عميدًا لها ونعيمة مستشارًا ، ووضعوا لها قانونًا وشعارًا ، وقد اتفق الأعضاء جميعًا فى أن النفس أو الروح هى الشيء المهم فى أدب الرابطة « فالأثر الخالد لايموت ، والميت لايعيش ولايُخلَّد من الآثار إلا ماكان فيه بعض الروح الخالدة » ،

وفى تلك الأثناء كان جبران قد بدأ يكتب بالإنجليزية بتشجيع من مارى هاسكل ، وشيئًا فشيئًا بدأ الناس يقبلون على قراءة أفكاره فى الشرق والغرب ، واشتهر عالميًا ، حتى لقد ترجمت بعض أعماله إلى جميع اللغات الحية! .

ومن العجيب ألا نلمح في مؤلفاته الإنجليزية إلا أطياف المنطقة اللبنانية التي ولد فيها ، أطياف الليل والفجر والوادي والنهر والضباب والبحر ، وتسمع ناى الراعي وأناشيد الفلاحين في حقولهم ومراعيهم .

وفى أخريات أيامه زاد حنينه إلى لبنان وتمنى العودة إليه والإقامة فيه للأبد ، فقد ضاق بأمريكا وبالأميركيين ، وضجة نيويورك وصخبها ، ربهذا العالم الغارق في المادية والبعيد كل البعد عن الروحانية والشاعرية .

ولم تتحقق آمال جبران كما كان يحب ويتمنى ، ففى ليلة العاشر من أبريل عام ١٩٣١ ، شهد مستشفى القديس فنسنت فى نيويورك انطفاء الشعلة التى توهجت فى سماء الفكر والأدب فترة من الزمان ، وفى أغسطس من العام نفسه نُقل جثمانه إلى بيروت التى استقبلته فى احتفال مهيب ، ومنها إلى مسقط

رأسسه « بشسرى » حيث دفن فى الصومعة التى اختارها لنفسه فى دير « مارسركيس » .. وقد عرفت قريته ، التى أحبها وأحبته قدره ، وصانت ذكره ومجدّت اسمه .. فالزائر إلى تلك القرية الوادعة يجد أكثر من مكان يحمل اسم جبران .. فإلى جانب متحف جبران المحيط بمدفنه ، هناك حديقة جبران ، وفندق جبران ، وقهوة جبران ،، إلخ .. وكأن اسمه علّم على القرية كلها ، ليس هناك أهم منه بين بنيها وأحفادها .

أما جبران نفسه فقد وفي لقريته أيضاً حين أوصى - قبل موته - بريع كل كتبه ورسومه وآثاره لبلدته الجميلة ومشاريعها المختلفة .

أما التراث الأدبى والفنى الذى تركه جبران فهو كبير وعميق الأثر .. ففضلاً عن آثاره فى التصوير والنحت ، فقد كان له طائفة من الآثار الأدبية باللغتين العربية والإنجليزية ، وقد طغت شهرته كأديب وشاعر على شهرته كرسنام ، مع أنه قد ترك اوحات غاية فى الإبداع ،

## ومن مؤلفاته بالعربية:

- الموسيقى: ويتحدث في هذا الكتاب عن الألحان الموسيقية الشرقية ، فيخلطها بنفسه ويصور انفعاله الخاص بها ،
- عرائس المروج: هو ثلاث قصص (رماد الأجيال، مرتا البائية، يوحنا المجنون)، استمدها من الحياة اللبنائية، تعبر عن رأى جبران في الحياة وعن ثورته على ظلم المجتمع وفساده، وعلى الإقطاعية.
- الأرواح المتمرّدة: ينطوى هذا الكتاب على أربع أقاصيص هى: وردة الهانى، مضجع العروس، صراخ القبور، خليل الكافر .. وهو يتحدُّث عن أرواح تمردت على التقاليد البالية والأعراف المتحجرة،

- دمعة وابتسامة: ضمن جبران هذا الكتاب ستًا وخمسين مقطوعة قصيرة هي أقرب إلى القصائد النثرية وإلى الأدب الوجدائي الرومانتيكي ،
- المواكب: الكتاب عبارة عن قصيدة طويلة تقع في مائتين وثلاثين بيتًا من الشعر ، وترمى إلى غرض فلسفى ، وفي القصيدة صوتان ، الأول صوت شيخ خبر الأيام فنضج تفكيره ويرزت حكمته ، والثاني صوت شاب يمثل الطبيعة ببساطتها وطهرها ، حيث لاحكمة ولا فلسفة ، وتدورالقصيدة حول موضوعات الحياة الكبرى كالخير والشر ، والعدالة والظلم ، والحرية والعبودية ، والرحمة والقسوة ، والحب والحد ، والفرح والحزن ، والحياة والموت .
- الأجنحة المتكسرة: من أشهر قصص جبران التى أهداها إلى مارى هاسكل .. وقال فى الإهداء: وإلى التى تحدّق بالشمس بأجفان جامدة ، وتقبض على النار بأصابع غير مرتعشة .. إلى مارى هاسكل ، .. ويروى جبران فى هذا الكتاب حكاية حبه الأول فى لبنان ، ومارافقه من عذاب واستخلصه من نتائج .
- العواصف: هذا الكتاب هو مجموعة مقالات تتضمن ثورة جبران على الضعف والفساد وذل النفوس، وفيه يظهر اعتناقه لمذهب القوة، وفي العواصف صور لمآسى الشرق ومعاناة أهله الظلم والاستبداد والجوع والبؤس، ومن خلال ذلك يظهر تفكير جبران الفلسفي والاجتماعي ونزعته إلى الرومانسية .. ومن مقالات الكتاب: حفّار القبور، العبودية، أبناء الآلهة، يابني أمى، المخدرات، الأضراس المسوسة، الشيطان، الجبابرة، العاصفة، على باب الهيكل، البنفسجة الطموح.

أما مؤلفات وكتابات جبران التي كتبها بالإنجليزية فهي : السابق ، المجنون ، رمل وزيد ، حديقة النبي ، آلهة الأرض .

أما درة مؤلفاته على الإطلاق ، وسبب شهرته العالمية ، فهو كتاب و النبى ، وقد كتبه بالإنجليزية ، ليتوجه به إلى العالم أجمع ، بعد ماكانت كتاباته العربية وقفًا على لبنان والعالم العربى .. وقد ترجم إلى عدة لغات ، وطبعت منه بالإنجليزية ملايين النسخ ، وأعيد طبعه أكثر من ستين مرة ، وفي ذلك الحين كتبت جريدة نيويورك هيرالد عن جبران : و إنه نابغة ستين مليوناً من الشرقيين المتكلمين بالعربية ،

كذلك كان سببًا فى تنبه الشرقيين والعرب إلى نبوغه وعبقريته فراحوا يترجمون كتبه الانجليزية إلى العربية ، ويزداد إقبالهم على قراءة كتبه الأصلية .

وفي كتاب « النبي » هذا ، يتحدث جبران عن رجل يدعي « مصطفى » ، جعل روحه نيرة شفافة تفيض بالحكمة والفلسفة ، وقد قضي اثني عشر عامًا في مدينة تسمى « أورڤليس » ينتظر أن تعود به سفينة لتحمله إلى الجزيرة التي ولد بها ، وفي يوم يرى من فوق إحدى القمم سفينة مقبلة ، فيهبط إلى المدينة ليودع أهلها ، فيخرج إليه أهلها مرحبين به ويرجونه ألا يترك بلاهم ، فقد أحبوه وألفوا عشرته ، وتبرز من بينهم عرافة تدعى « ألميترا » ، يعزها مصطفى ويقدرها ، لأنها كانت أسبق الناس إلى اكتشافه والإيمان به حين لم يكن قد مر عليه في مدينتهم ، إلا يوم واحد، وتطلب إليه ألميترا أن يحدثهم قبل الوداع عن أنفسهم وعن كل مابين الولادة والموت ، بادئة بالمحبة .

ويتحدث إليهم المصطفى بعد المحبة عن الزواج والأولاد والعطاء والغذاء ، وعن العمل والفرح والترح ، وعن البيوت والثياب والبيع والشراء ، ثم عن الجرائم والعقوبات ، والشرائع ، وعن الحرية والعقل والعاطفة ، ثم تحدث عن الألم ، وعن معرفة النفس ، والتعليم ، والصداقة ، والخير ، والشر ، والصلاة واللذة ، والجمال والدين ، وأخيراً عن الموت .

موسوعة المشاهير

إن كتاب النبى هذا هو خلاصة ماوصل إليه جبران من تفكير وفلسفة .

ويذكر ميخائيل نُعيمة ، صديق جبران الأثير وكاتب قصة حياته ، أن مصطفى في كتاب النبي هو عينه جبران .. وأن « أليترا » هي ماري هاسكل التي فطنت إلى عبقرية جبران فأعانته وساعدته .. وأن « أورفليس » التي كان فيها مصطفى غريبًا هي نيويورك أو أميركا .. وأن الجزيرة التي ظل اثنتي عشرة سنة يتلهف على العودة إليها هي لبنان !.





(1414-141)

زعيم خليفة زعيم

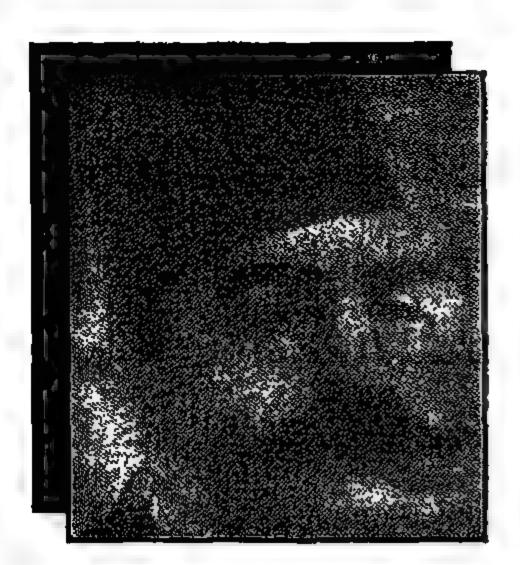

- في مساء يوم السبت ١٥ نوفمبر عام ١٩١٩ ، قال الزعيم محمد فريد ، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في براين بألمانيا : ، إني أنا وأولادي وكل عزيز لديّ فداء لمصر ، لقد قضيت بعيدًا عن مصر سبع سنوات ، فإذا مت فضعوني في صندوق واحفظوني في مكان أمين حتى تتاح الفرصة لنقل جثماني إلى وطنى العزيز الذي أفارقه ، وكنت أود أن أراه ، .

ثم أسلم الروح ، وشيعت جنازته في براين ، وبعد ما يقرب من ستة أشهر نقل رفاته إلى مصر تاجر من الزقازيق يُدعى الحاج « خليل عفيفي » ، تبرع لنقل رفات الزعيم بماله الخاص ،

وكانت الباخرة التى تحمل الرفات ، قد رست بميناء الاسكندرية وشيعت الجنازة فى مهابة وإجلال ، وحضرها وفود جميع بلدان الوطن ، يذرفون الدمع على روح ذلك الزعيم ، ويذكرون وقفاته ونضاله ومآثر كفاحه .. وقد ولد محمد فريد يوم الاثنين ٢٠ يناير عام ١٨٦٨ بمدينة القاهرة .. وكان والده أحمد فريد باشا ناظرًا للدائرة السنية .

درس في المدارس الابتدائية ، وواصل دراسته في مدرسة الثانوية الخديوية ، ثم التحق بمدرسة الحقوق الخديوية وخصل منها على الليسانس

موسوعة المشاهير

عام ١٨٨٧ .. وقد عمل بوظيفة مترجم بقلم قضايا الدائرة السنية ، ورقى إلى درجة وكيل لهذا القلم ثم رئيسًا له .

وفي عام ١٨٩١ نقل إلى النيابة العامة ، وظل يتدرج في وظائفها حتى أصبح وكيلاً لنيابة الاستئتاف .. وقد جنح فطريًا إلى مجال الجهاد الوطنى ، إذ بدأ يكتب للصحف ويراسلها فور تخرجه في مدرسة الحقوق ، كتب في « المؤيد » ، وكتب في « اللواء » جريدة الحزب الوطنى ، وكتب عن رحلاته التي قام بها إلى ربوع أوربا وإلى أقطار شمالي أفريقيا حيث يتربع الاستعمار الفرنسي ، كما أنشأ صداقات مع المجاهدين في هذه الأقطار وفي الأقطار العربية الأخرى تهدف إلى وحدة إسلامية جامعة .. وكتب ينمي الإدراك في الرأى العام ، وينبه الأذهان إلى الطفرات الدولية التقدمية .

ويدأت ميوله الوطنية تظهر في سلوكه أثناء عمله في النيابة العامة ، حيث قد ناصر وظاهر بعض المتهمين في إحدى قضايا النشر ، فسخط عليه الإنجليز وطالبوا النائب العام بنقله ، فنقل إلى نيابة بني سويف ، فلم يتردد محمد فريد في الاستقالة ، احتجاجًا ، لأنه عد النقل عقوبة وحجرًا على حرية الرأى .

واشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والمحاكم المختلطة ، واكنه في عام ١٩٠٤ ، رأى أن يتفرغ لقضية الوطن فاعتزل المحاماة ، وازداد اتصالاً بالزعيم مصطفى كامل وبالحزب الوطنى ، وأعلن ذلك صراحة في مقال له نشره بجريدة اللواء .. وكانت صلته قد بدأت بالزعيم مصطفى كامل عام ١٨٩٣ ، ثم تطورت الصلة إلى صداقة قوية في أوريا عام ١٨٩٥ ، ثم تحوات إلى عهد وميثاق بينهما على الاستماتة في الدفاع عن قضية مصر .

وقد أصدرا معًا صحيفتين باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، كما ساهم بنصيب مالى كبير في إنشاء صحيفة اللواء ، حرصًا منه على إنجاح كل وسيلة ونصرتها . ولما سافر مصطفى كامل للدعوة للقضية الوطنية فى صيف عام ١٩٠٧، أناب عنه محمد فريد، فى إدارة الصحف الثلاث الناطقة باسم الحزب، ورأى فيه مصطفى كامل خير خلف له، فاختاره وكيلاً للحزب فى أول جمعية عمومية، كما أوصى بانتخابه رئيساً من بعده.

وبالفعل ، بعدما توفى مصطفى كامل يوم ١٠ فبراير عام ١٩٠٨ ، أجمع أعضاء الحزب على اختياره حمد فريد رئيسًا الحزب خلفًا لمصطفى كامل ، وقد أصدر بيانًا للأمة ضمنه مبادئ الزعيم الرَّاحل ، ووعد ببذل أقصى الجهد لحفظ التماسك والتضامن ، وأن تكون غايته « مصر للمصريين » ، ومبدؤه « أحرار فى بلادنا كرماء الضيوفنا » .

وحمل عبء الزعامة بعد مصطفى كامل فى مثالية وتفان وإخلاص ، فأشرف على تحرير الصحف الثلاث ، ووجه سياستها فى السبيل الذى رسمه الزعيم الراحل ، واشترك فى تحريرها بالعربية والفرنسية ، كما أنشأ ناديًا للمزب وأشرف عليه ، وإضطلع بكل هذه الأعباء التي استوعبت وقته وجهده وماله دون اهتمام بمصالحه الخاصة .. وعارض سياسة الوفاق بين الخديوى عباس الثانى والمعتمد البريطانى السير « جورست » ، وتزعم مبدأ وجوب الجلاء ، وتصدى لباقى الأحزاب التي رفضت فكرة الجلاء ، وآمنت بالمهادنة والوفاق والمسالة .

وأصر محمد فريد ورجال الحزب الوطنى على مقاومة الاحتلال وما يفرضه من التزامات وقيود ووسائل إرهابية ، فاجتمع الحزب ليحتج على إنشاء المحكمة المخصوصة التى شكلت لمحاكمة من يتهم من المصريين بالتعدي على ضباط وجنود جيش الاحتلال ، وهي المحكمة التي أصدرت حكمها الظالم المجحف في حادثة دنشواي المشئومة ، وأرسل محمد فريد خطابًا وطنيًا قويًا إلى الخديوي

يستنكر فيه بشدة إنشاء مثل هذه المحكمة ، التي رسبت في نفوس المصريين الأما لا تُنسى بأحكامها الوحشية ، ومن مفاخر محمد فريد توجيه الأمة والرأى العام للمطالبة بالدستور ، دعا لذلك خطيبًا وكاتبًا وفي نشرات مطبوعة .

ورأى أن ينقل جهاده إلى أوربا ، كما كان يفعل مصطفى كامل ، فسافر إليها في عام ١٩٠٨ ، وطاف بقرنسا وإنجلترا وسويسرا ، وكتب المقالات والأحاديث في الصحف تعريفًا بالقضية المصرية والدفاع عنها والتنديد بالاحتلال البريطاني والمطالبة بالجلاء عن مصر .

وعاد من جواته تلك ، واستقبل في الاسكندرية استقبالاً حماسياً رائعًا ، فالقبالة عماسياً رائعًا ، فالقبي الخطب مطالبًا بالدستور وداعيًا إلى وحدة الأمة وخروج الإنجليز من مصر ،

كما ندّ بموقف الخديوى عندما وقف تحت العلم البريطانى يوم الاحتفال بعرض القوات الإنجليزية ، وعندما تألفت وزارة بطرس غالى فى نوڤمبر ١٩٠٨ بادر محمد فريد إلى مطالبة الوزارة الجديدة بإعلان الدستور ، كما احتج على اتفاقية السودان التى بمقتضاها صار لبريطانيا حق غير مشروع فى حكم وإدارة السودان مع مصر ،

كلما رأى الحرب وجوب الإسلمام فى تشقيف الشعب ، فاتشا المدارس الليلية المجانية وتطوع شباب الحرب للتدريس فيها .. كما طالب الحزب بلسان محمد فريد لأول مرة فى مصر بإنشاء نقابة للعمال تدافع عن مصالحهم ، وترتقى بأحوالهم .. وجدد محمد فريد الاحتفال بالعام الهجرى فى صورة وطنية رائعة جعلها مهرجانًا ثائرًا للمطالبة بحقوق البلاد .. وجعل ذكرى وفاة مصطفى كامل موكبًا شعبيًا ثائرًا ، ومنبرًا الخطابة

والشعر في معنى الجهاد من أجل مصر ، واحتج في شدة على إحياء قانون المطبوعات الذي يحد من حرية الصحافة ،

وفى إبريل عام ١٩٠٩ سافر إلى الآستانة ، حيث قام بمراسلة صحيفة حزبه « اللواء » بأخبار الإنقلاب الذى أطاح بالسلطان عبد الحميد ، كما حرص على لقاء الأحرار من الأتراك وتعريفهم بمقاصد الحركة الوطنية ، وإحباط مساعى بريطانيا التى كانت تريد حمل تركيا على الاعتراف بوجود الاحتلال البريطاني في مصر .. وعاد من تركيا بعد دعاية مثمرة في صحفها وبين رجالاتها ، ثم سافر إلى چنيف بسويسرا لحضور أحد المؤتمرات ، وخطب فيه بالفرنسية ضد الإحتلال ، وتلقى فيه رسائل من الأجانب والإنجليز الأحرار الذين يرفضون فكرة الإحتلال ، ثم سافر إلى باريس ومنها إلى لندن لمواصلة الجهاد ، حيث التقى بالسيد « ولفرد بلنت » نصير القضية المصرية .

وعاد إلى مصر وواصل كفاحه الوطنى فى خطب ضافية ثائرة وفى مقالات صحفية يستنير بها الرأى العام . وطالب ملحًا فى أن يكون التعليم الإبتدائي إلزاميًا ومجانيًا لكل مصرى ومصرية ، وطالب تخفيف عبء الضريبة عن كاهل الفلاح ، ووجوب حماية العمال ورعايتهم .

وحارب في شدة وفي ثورة عارمة مشروع مد إمتيان قناة السويس من عام ١٩٦٨ حتى عام ٢٠٠٨ ، نظير أربعة مالايين جنيه تدفع للحكومة المصرية ، وحصة مئوية هزيلة من الأرباح!

حارب تلك الإتفاقية التي حاوات وزارة بطرس غالى أن توقعها خفية ، فحصل محمد فريد على نسخة من الإتفاقية ، ونشرها على الرأى العام في ثورة ساخطة ، فاغتيل بطرس غالى ، وتم رفض المشروع المجحف بالبلاد بفضل محمد فريد وثورته عليه مع الحزب الوطئى .

موسوعة المشاهير

وفى أوائل مايو عام ١٩١٠ ، سافر إلى أوربا مرة أخرى ، لمواصلة دفاعه عن قضية مصر ، فخطب ونشر وكتب البيانات فى باريس وليون ولندن ، وفى المؤتمر البرلمانى الذى عقد فى بروكسل ،

وفى غيبته تلك ، جرت محاكمة الشيخ « الغاياتي » على كتابه « وطنيتى » الذى أصدره وفيه تنديد بالإستعمار ، وكان محمد فريد قد كتب له مقدمة يؤكد فيها الإسهام في الثقافة والتعليم .. وحكم على الغاياتي بالسجن .. ولما عاد محمد فريد من أوربا قدم المحاكمة لاشتراكه في مقدمة الكتاب ، وحكم عليه بالسجن ظلمًا واعتباطًا لمدة ستة أشهر .

وفى السجن ، شعرت الوزارة بحرج بالغ بسبب سخط الرأى العام عليها وحاولت استرضاءه بالوعد بالعفو عنه ، فأبى ذلك فى إصرار ، وأوفد إليه الخديوى أحد رسله يطلب منه توقيع رغبة بالعفو ، فرفض محمد فريد ذلك ، وحرم على أحد من عائلته أن يطلبه .

ولما خرج من سجنه في ١١ يولية عام ١٩١١ ، كتمت الحكومة أمر خروجه ، ولكن الخبر عُرف ، فتواقدت عليه الوفود هاتفه مهنئة .

ثم سافر إلى روما لحضور أحد مؤتمرات السلام ، ليعرض قضية مصر ، ويطالب بالجلاء ، وناصر الليبيين في حربهم ضد إيطاليا ، ووجه انرأى العالمي لنصرة العرب في ليبيا ، ومدهم بالمال والرجال والتأييد .

ضيقت عليه سلطات الإحتلال والحكومة الخناق ، بسبب ثورته الداخلية والخارجية ، فاضطر إلى الهجرة خارج مصر ، ليواصل جهاده ، فسافر إلى الأستانة ، ثم إلى باريس ، ومنها إلى چنيف .

وبعد نفيه هذا ، ساد البلاد جو من الرهبة ، وقامت الحكومة لمحاكمة كثيرين من رجال الحزب الوطئى .. أما هو فأخذ يجول فى أوربا معلنًا الحرب على الإحتلال الإنجليزى ، وكان على إتصال بالحزب فى مصر ، وأيد سعد زغلول فى انتخابه عن دائرتى السيدة زينب وبولاق .

وكان الخديوى عباس يوقد رسله الصلح مع محمد قريد ، ولما علم بوجوده في الآستانة ، التقى به الخديوى ، وأعطاه وعداً بإصدار الدستور بعد إتمام الصلح بينهما ، وأصدر الخديوى منشوراً وهو في تركيا يعلن فيه الدستور ، ولكن بريطانيا أعلنت حمايتها على مصر عام ١٩١٤ ، وخلعت الخديوى عباس من العرش .. وظل محمد قريد يحارب الإنجليز ، وأنشأ في چنيف جريدة أسبوعية بالقرنسية أسماها « صدى مصر » ، كما تقدم بمذكرة مسهبة إلى الدول المحاربة المحايدة في الحرب العالمية الأولى ، وذلك في أكتوبر عام ١٩١٧ ، طالباً إقرار مبدأ إستقلال مصر عند إنعقاد مؤتمر الصلح .. ثم أرسل تقريراً في ديس مبر عام ١٩١٧ ، في مؤتمر الصلح بباريس إلى الرئيس الأمريكي «ويلسون» عقب وصوله إلى باريس ، ثم أتبعه تقريراً ثالثًا في يناير ١٩١٩ .

ولما علم بقيام الثورة في مصر عام ١٩١٩ ، باركها ثم بعث بتهنئة لسعد زغلول ، وأعضاء الوفد المصرى ، وتمنّى لهم التوفيق في سعيهم من أجل قضية الوطن ،

وبعث بنداء إلى الأمة فى ١٤ من سبتمبر من نفس العام ، وبمناسبة ذكرى الإحتلال الإنجليزى ، وهو فى إحدى مستشفيات سويسرا ، جاء فيه : « أكتب هذه السطور وذكرى ١٤ سبتمبر ١٨٨٧ تملأ فؤادى حزنًا وأسى ، ولكنى أرى في جر الأمل يرسم على الأفق خطًا من النور اللامع .. تأمل أن يكون طليعة حريتنا المنشودة واستقلالنا المرجو » ،

موسوعة المشاهير

وكان قد تردد على عديد من البلدان للإستشفاء من مرض الكبد الذي كان يعانى منه ، وقد اعتلت صحته واشتد عليه المرض فوافاه الأجل المحتوم في براين .

ووصفه المؤرخون المصريون بأنه الزعيم والبطل والشهيد ، والفدائى الذى استبسل في سبيل نصرة وطنه واستقلاله ، مضحيًا براحة نفسه وذاته وماله وولده ، كل ذلك ليضرب المصريين مثلاً نبيلاً رائعًا في معنى الإخلاص الوطن ، وافتدائه ، وإنكار الذات من أجله .





(NYOY-10YA)

مكتشف الدورة الدموية



- والدورة الدموية التى اكتشفها هى الكبرى .. أما الدورة الدموية الصغرى فمكتشفها هو الطبيب العلامة المسلم: علاء الدين أبو الحسن على بن أبى الحزم، المعروف بابن النفيس (١٢١٠ - ١٢٩٨) .. وقد ظل أمر كشفه هذا مجهولاً مدى قرون وأجيال، ونُسب الفضل كله لوليم هارفى William Harvey .

حتى جاء عام ١٩٢٤ ، وكشف أحد الباحثين عن مخطوطة في إحدى مكتبات براين بألمانيا ، أرجعت الحق لابن النفيس ، ولم تنكر كذلك فضل العلامة الإنجليزي هارفي ،

ومن الأمور المسلَّم بها اليوم أن الدم يمر عبر أجسامنا عن طريق قنوات محددة ، هي الأوردة والشرايين ، وأن القلب عضو عضلي يساعد على استمرار هذه الدورة بعمله كمضخة .. ومع ذلك فليس من السهل إظهار عمل هذه الدورة لأنها تستمر مادام الإنسان أو الحيوان حيًا ،

ويعتبر اكتشاف هذه الحقيقة على يد وليم هارفى - ومن قبله ابن النفيس- هو الأساس الذي قامت عليه كل المعلومات اللاحقة عن الجهاز الدموي والقلب .

وقد ولد هارفي عام ١٥٧٨ في بلده «فواسكتون »، وتلقى تعليمه في كلية «كايوس » بجامعة كمبردج .. ثم سافر إلى إيطاليا ليدرس الطب في جامعة

«بادوا» .. وما يزال شعاره معلقًا في قاعة الجامعة تكريمًا لواحد من أعظم طلابها .

وفى عام ١٦٠٧ قُبِل فى الكلية الملكية للأطباء بلندن ، وبعد عامين عُين فى وظيفة طبيب مستشفى « سان بارتلوميو » فى لندن كذلك .

وفى عام ١٦١٦ بدأ فى إلقاء مجموعة من المحاضرات عبر فيها عن أرائه في حركات القلب ، وحركة الدم فى القلب والأوردة والشرايين ،

ثم نشر هذه المحاضرات الهامة في كتاب بعنوان « دراسة في تشريح حركة القلب والدم عند الحيوانات » عام ١٦٢٧ ، وقد كان أساس شهرته بعد ذلك ، واعتبره العلماء أهم كتاب في تاريخ علم وظائف الأعضاء ، بل بداية هذا العلم .

وقد تشكك عدد كبير من الأطباء في صبحة ما جاء في هذا الكتاب وقتها ، وأن للدم دورة ، وأنه يدخل القلب ويخرج منه ، وأن القلب هو سبب هذه الدورة الدموية .. ولكن عند وفاة هارفي ، ثبت لدى العلماء أن الرجل على حق ! .

وكان هارفى من أعظم أطباء عصره ، وقد عُين بأمر ملكى طبيبًا لملك بريطانيا جيمس الأول ، ثم للملك تشارلز الأول .

وقبل موته ، نشر عملاً آخر يشمل دراسات في التكاثر الحيواني .. وعلى الرغم من أن هذا العمل أطول من بحثه الخاص بالدورة الدموية ، إلا أنه يأتي في مستوى الأهمية من ناحية المادة التي أضافها إلى العلم .. وهذا الكتاب اسمه « توالد الحيوانات » ، وظهر عام ١٦٥١ ، ويدل على البداية الحقيقية لعلم الأجنّة .

وكانت حياة هارفي ممتعة وهادئة وناجحة أيضاً .. وقد تزوج ولم ينجب أولاداً . لقد كانت الأفكار حول حركة الدم فى الجسم الحى مبهمة إلى حد كبير - لدى علماء أوربا - حتى القرن السادس عشر .. فقد كان معروفا أن الدم ليس راكدا ، وأنه يتدفق فى الأوردة والشرايين من دون أن يتخذ اتجاها واضحا .. وأن الطعام يتحول إلى دم داخل القلب! وهذا الدم يعلو ويهبط فى الشعيرات والشرايين متجها إلى القلب أحيانا ، ومبتعدا عنه أحيانا أخرى .

وكانت هذه الآراء السائدة مستمدّة من نظريات الطبيب الإغريقي القديم « جالينوس » ، الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد .

ولا يمكن أن نفهم عمل هارفى ما لم نُلقِ نظرةً سريعة على أقسام القلب.. فهو مقسم إلى أربعة تجاويف هى: الأذين الأيمن والأيسر ، البطين الأيمن والأيسر .. والبطين غليظ الجدران وعضلى ؛ لأنه يضخ الدم لمسافة أطول .. ويتصل كل بطين بالأذين المقابل له عن طريق فتحة أو صمام .. ولكن جداراً أو حاجزاً يفصل ما بين البطين والآخر ، كما أن كل أذين منفصل عن زميله بالطريقة نفسها ، ويدخل الدم إلى الأدين عن طريق الأوردة ويُضخ خارج القلب عن طريق الشرايين .

فلنتتبع عينة صغيرة من الدم دخلت لتوها إلى الأذين الأيمن بعد أن مرت بالجسم ،، إنها تمر من خلال الصمام إلى البطين الأيمن الذي ينقبض ويدفعها خلال شريان إلى الرئتين .

وفي الرئتين تتخلص من ثانى أكسيد الكربون ، وتحصل على الأكسجين اللازم لحرق المواد الغذئية بالخلايا ، وتعود عن طريق وريد إلى الأدين الأيسر ، ومنه تمر إلى البطين الأيسر ، حيث يضخها داخل شريان كبير – الأورطي – إلى جميع أجزاء الجسم .. وبعد أن تفقد ما تحويه من أكسجين ، تعود إلى الأدين الأيمن لتعيد الدورة من جديد .

موسوعة المشاهير

وكانت هذه طريقة العمل التى قدمها هارفى فى بحثه ، وكانت وقتئذ شيئًا جديدًا تمامًا بالنسبة إلى علوم الطب والتشريح ،

وفي أبحاثه حول هذا الموضوع ، قام هارفي بتشريح عدد كبير من الحيوانات الميتة والحيَّة مثل الكلاب والخنازير وغنى عن البيان أنه قام بتشريح الجتث البشرية أيضًا .. وقد كلفه هذا الكشف تسع سنوات من البحث والاهتمام والعمل الدؤوب ،

وكان عمله ، أو كشفه ، غير مكتمل من ناحية واحدة ، إذ فشل في الكشف عن الطريقة التي يُنقل بها الدم من الشرايين عائدًا إلى الأوردة .. وكان لعالم التشريح الإيطالي « مالبيجي » أن وضّع هذه النقطة عندما اكتشف الأوعية الدموية الشعرية ، بعد أربع سنوات من وقاة هارفي .

ويروى أن هارفى كان من المكن أن يصبح تاجراً مثل والده ، الذى كانت أمنيته أن يورث ابنه تجارته الناجحة ، تلك التى لم يكن يريد لها أن تموت ، عندما يتقدم به العمر وتقعده السنون عن مزاولة المهنة التى احترفها .

ولكن هارفى الصغير لم يكن يميل كثيراً إلى العمل مع أبيه فى التجارة ، فكان يهرب من المُتْجَر ، ويذهب إلى المدرسة التى لم يكن يدخلها إلا القادرون ، وهى مدرسة كنجز School Kings ، فى مقاطعة كانتربرى .. إلى أن جاء يوم ، اكتشف قيه الأب سر تغيب ابنه عن المتجر ، عندما شاهده يحمل كتبه عند موعد الإنصراف من المدرسة .

ويومها عرف الأب أن زوجته وأم ابنه ، كانت هى وراء هذه « المؤامرة » ، فكانت تدفع مصروفات دراسة ابنها سراً دون أن يعلم الوالد بشىء مما يدور حوله ! .

وسلك الفتى سبيل العلم حتى غدا واحدًا من أعظم أطباء العالم كله .

ويروى أيضاً أنه عندما كان الطبيب الخاص للملك « چيمس الأول » ، ملك الإنجليز ، لم يكن يمر أسبوع دون أن يزوره هارفى ليطمئن على صحته ، يبدد مخاوفه التى كانت تلازمه دائماً وتصور له أن ملك الموت يتربص به كل لحظة !.

ولم يكن الملك مريضاً ، ولكنه الوهم الذي استبد به ، ولم يستطع أن يُخلّص نفسه منه حتى آخر أيام حياته .

حدث يومًا أن تلقى وليم هارفى رسالة عاجلة حملها إليه رسول خاص من الملك .. وفض هارفى الرسالة ، فإذا بها تحمل إستغاثة من الملك يقول فيها : « تعال فورًا .. فإننى أشعر بدنو أجكى » .

وابتسم هارفى ، فقد تعود مثل هذه الإستغاثات ، ثم جلس إلى مكتبه وراح يسجل الكلمات التالية : « مولاى .. لقد أشرقت الشمس بعد غيبة طويلة .. وأنا عاجر عن أن أمنع عنك شبع الموت الذى يتهددك ، إلا إذا استمعت إلى نصيحتى بوصفى الرجل الذى يسهر على علاجك وراحتك .

اترك فراشك يا مولاى ، واتجه إلى النافذة ، وابحث عن جيادك الأصيلة التى تعودت رؤيتها كل يوم ، وهى ترعى وسط المروج الخضراء من حولك .. تطلع إليها جيدا ، وسوف تجد عندها الشفاء من علتك ، .

وقرأ الملك الرسالة ، فأرغى وأزيد ، فكيف تصل الجراة بطبيبه هذا الحد ؟! .

ولكنه ما لبث أن وجد نفسه ، بالرغم منه ، يتجه إلى نافذة حجرته ، وينظر من ورائها .. وأذهله ما رأى من أمر جياده .. لم تكن متخاذلة كعهده بها طوال الأيام الماضية التى اشتدت فيها وطأة البرد .. وإنما كانت تجرى وتمرح حول قصره المنيف .

وأشرق وجه الملك بابتسامة عريضة ، وأسرع يرتدى ملابسه ، ثم نظر إلى الرسول وقال : « أين أجد السيد هارفي الآن ؟ » .

- في بيته يا مولاي .
- إذن قل للحوذى أن يعد العربة فأننا ذاهب إليه .

وعند الباب الخارجي لبيت طبيبه الخاص ، وقف هارفي باسطًا ذراعيه لاستقبال الملك ، الذي تقدم إليه في خطى سريعة ثابتة ، والتقى الإثنان في عناق طويل ! ،

ثم قال الملك وهو يبتسم: « حقًّا إنه يوم جميل »! .

وقد كان هارقى يحلم بأن يصبح أبًا وإلى لطفل واحد .. ولكن حلمه لم يتحقق ، وقد تزوج بعد تخرجه من « إليزابيث براون » Elizabeth Browne بعد قصة غرام عنيف دامت لبضع سنوات .. وكانت هذه الفتاة الطبيبة الخاصة التى كانت تشرف على علاج الملكة إليزابيث ، ملكة بريطانيا .

وقد توفيت إليزابيث بعد زواج طويل دام لأكثر من خمسين عاماً ، وحياة طيبة هادئة مع زوجها الطبيب هارفى .. ولم تكد تتقضى بضع سنوات على وفاة زوجته ، حتى أصيب بشلل تام ، فلزم فراشه غير قادر على الحركة أو الكلام .

وعندما أحس بدنو أجله ، طلب من المعرضة التي كانت تسهر على راحته أن تعطيه ورقًا وقلمًا ، وفي صعوبة كبيرة ، كتب هارفي بضع كلمات قصيرة بأصابع مرتجفة مرتعشة – لعدم قدرته على الكلام – جاء فيها : د كنت أتمنى أن تكون ابنتى هي التي تقف في هذه اللحظة بجوار فراشي ، ولكن هكذا كانت إرادة الله ، لقد شاء أن يحرمني من متعة الشعور بأن هناك دموعا سوف تسيل حزنا على فراقي .. لقد بكيت زوجتي عندما ماتت ، وها أنا أموت دون أن أجد أحدًا يبكيني ! .

إننى أترك ممتلكاتى الخاصة لأبناء إخوتى ، أما ثروتى ومزرعتى فأنا أهديهما لكلية الطب الملكية ، فكل من فيها أبنائى ، .

ولفظ آخر أنفاسه يوم ٣ يونيو عام ١٦٥٧ ، عن ٧٩ عامًا .



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



## چين أوستن

(1A1Y-1YYD)

الأديبة الواقعية

-- كتبت يومًا تحدّث القراء عن مهنة الكتابة ، تلك التي أحبتها وأفنت فيها كل عمرها ، قالت موجهة حديثها إلى كل من أمسك بالقلم ليكتب ، ويحاول أن ينقل أفكاره إلى الناس : « إذا أردت أن تكون كاتبًا فلابد أن تكون قاربًا غير عادى ،قاربًا مدمنًا يبحث دومًا عن الطبق الشهيّ في كل مطبخ في أي مكان من الدنيا .. ثم تجلس وحدك في ركن قصى هادىء وتأكل كل ما حوّته هذه الوجبة الدسمة من شتى ألوان الطعام .. ولكن إيًاك أن تُصاب بعسر هضم .. فلابد أن تكون معدتك قوية سليمة من أي مرض .. فالعقل السليم هو معدة الكاتب الناجح ! .

فإذا أحسست بأن رأسك قد امتلأ ، قُم من كرسيك وامش .. ثم فكّر فيما قرأت واستوعبت وأمسك بقلمك واكتب .. اكتب باختصار حتى يُقبل الناس على قراءة ما تكتب .. وقدّمه لهم بوضوح ، حتى يغهموا ما حوته كلماتك من أفكار ، وإعرضه في إطار مزخرف جميل ، حتى تبقى الصورة هي الضوء الذي يسيرون على هُداه وسط ظلمات الحياة » ..

إنها الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة چين أوستن Jane Austen ، ولدت في ١٦ ديسمبرعام ١٧٧٥ ، في قرية ستيفنتون Steventon بمقاطعة هامبشير Hampshire الإنجليزية ، وكانت سادسة سبعة أشقاء ، بينهم أخت واحدة

تكبرها بعامين هي كاساندرا ، ولم تكن أسرتها غنية ، وإنما نشأ الأفراد نشأة فاضلة ولم يجدوا مشقة في إحتلال مكانتهم الإجتماعية ، فقد أصبح اثنان من إخوتها من أمراء البحر ، بينما انضم الثالث إلى الكنيسة اقتداء بأبيه الذي كان قسيساً لبلدة ستيفنتون .

وكانت چين تحب أختها كاساندرا حبًا جمًا ، ويوم عزمت أمها على إرسال الأخت الكبرى كاساندرا إلى المدرسة ، أصرت چين وهى طفلة أن ترافقها ، ولم تفلح محاولات الأم فى منعها ، مما جعلها تقول : « لو شاءت كاساندرا أن تذهب لقطع رأسها ، لأصرت چين على أن تفعل الشيء ذاته ! » .

وذهبت الأختان معا إلى المدرسة بأكسفورد ، ثم إلى مدرسة أخرى في مدينة ريدنك ، وهي مدينة تقع في منتصف الطريق بين أكسفورد ولندن .

وقد أكبت چين أوستن على مطالعة الكتب القديمة والحديثة بشراهة ، تقرأها بنهم وشغف كبير ، وتنهل من معينها .

وكانت أسرتها كلها مولعة بالروايات ، فكانت تتلى على مسامعهم فى الأمسيات ، وكانت چين تحسن الفرنسية وتلم بالإيطالية وتجيد العزف على البيانو ، فضلاً عن الغناء ، وكانت خياطة بارعة تحسن التطريز إلى حد كبير ... أي أنها كانت ربة بيت مثقفة من الطراز الأول ،

أما أختها كاساندرا فقد كانت رسامة ماهرة .. والحق أن الأسرة كلها كانت بارعة في ناحية من النواحي ، حتى إن الأم نفسها كانت تنظم الشعر ، وكان أحد إخواتها يحرّ مجلة إحدى كليات جامعة أكسفورد ، وكانت كتابات الأسرة يطغى عليها الطابع الفكه ، غير أن القدر شاء أن يجعل من چين وحدها الشهيرة بين أفراد الأسرة .. ومن فرط شهرتها تلك غير أخوها « إدوارد » اسم العائلة من « أوستن » إلى « نايت » ؛ لأنه لم يطق طغيان شهرة اسم اخته في

العائلة!.. وقد تركت لنا چين ست روايات ، على مستوى عال من الجودة ، هى :

Sense And ، وهوى ، Pride and Prejudice ، و العقل والشعور ، Sense And ، و المعقل والشعور ، Emma ، و Sensibility ، و حديقة مانسفيلد ، Mansfield Park ، و إيما ، Persustion ، و إيما ، Northonger Abbey ، و دير تورثانجر ، Persustion ،

ومن الملاحظ أنها كانت تبدأ كتاباتها بعنوان ثم تغيره بعد ذلك بعنوان أخر .

وكانت بداية نشاطها الأدبى في مسقط رأسها ، بلدة ستيفنتون ، عندما شرعت وهي في السابعة عشرة من عمرها بالعمل في المسودة الأولى لرواية « إلينور وماريان » وهو العنوان الأول الذي اختارته ثم غيرته إلى « العقل والشعور » أو « الإحساس والوعي » كما يسميها البعض ، وقد كتبتها على شكل رسائل متعاقبة – حسب أسلوب ذلك العصر – وقد جرى تنقيح هذه الرواية فيما بعد ونشرت عام ١٨١١ .

وكانت چين قد تلتها على الأسرة في الأماسي الطويلة - حسب الأصول - ويبدو أن كل قصة لها كانت تُدخل عليها تعديلات في صلبها وعنوانها نتيجة اقتراحات المستمعين ، وذلك قبل أن تُكتب وتُطبع ، وكان أقراد الأسرة لا يتحدثون عنها خوفًا من أن تُسرق وتنشر باسم آخر ،

ثم شرعت بعد ذلك في كتابة روايتين أخرتين ، وهي في العشرينات من عمرها ! إلا أنها لم تنشرها إلا بعد سنوات عدة .

وتجدر الإشارة إلى أن روايتها « كبرياء وهوى » التى كانت أساس شهرتها ، رُفضت أولاً من قبل أحد الناشرين عام ١٧٩٧ ، وكانت قد عرضتها بعنوان « الانطباعات الأولى » ،

وفى عام ١٧٩٨ بدأت كتابة « دير نورثانجر » ، التى انتقدت فيها الرواية « القوطية » ، وقد ابتاعها أحد الناشرين بمبلغ عشرة جنيهات ، ولم تنشر إلا عام ١٨١٨ .

والرواية القوطية Gothic تلك هي نوع من الروايات كان منتشرًا في عصر چين ، رومانسي الطابع ، يتسم ببطلته الرفيعة الحسب والنسب ، ويمشاهد الطبيعة المرعبة ..

وفي عام ١٨٠١ انتقلت چين أوستن من ستيفنتون إلى بلده « باث » Bath ، حيث قضت هناك أربع سنوات لم تكن خصبة في الإنتاج الأدبى ، إذ لم تكتب فيها سوى رواية واحدة ، إلا أنه تهياً لها ، في هذه البيئة ، أن تتشرب جو مجتمع الطبقة فوق المتوسطة ، وقد ظهر أثره جلياً في كتاباتها .

وفي عام ١٨٠٥ انتقات أسرة أوستن إلى مدينة « سوثمبتون » ، ثم استقرت أخيرًا في بلدة « تشاوتون » Chawton ، عام ١٨٠٩ ، وانصرفت چين إلى الكتابة حتى وفاتها عام ١٨١٧ ، وفي هذه الفترة ، كتبت روايات جديدة ، وأعادت صياغة روايتين لها ، ونشرت « حديقة مانسفيلد » عام ١٨١٤ ، ثم نشرت في عام ١٨١٨ رواية « إيما » أما روايتها « إقناع » فلم تُنشر إلا بعد وفاتها بعام ، أي في عام ١٨١٨ ،

وقد بقى اسمها مكتومًا فترة طويلة عن الناس ، إذ لم تضع اسمها على أربع من رواياتها الست الشهيرة ، فكانت تتضارب الآراء حول مؤلفها ، فيزيد من انتشارها وذيوع ذكرها في المجالس .

وقد ذاع اسمها وشاع عندما كان أخوها « هنرى » فى اسكتلندا ، فسمع أطراءً عظيمًا على إحدى رواياتها – وهى الكبرياء والهوى – فلم يتمالك نفسه من شدة الفرح وباح باسم المؤلفة الحقيقي ، وأعلن أنها أخته .. چين أوستن .

وقد قيل: إنه لم يكن من المستحسن في أيام چين أوستن ، أن تكتب امرأة قصة باسمها الحقيقي ، لأسباب اجتماعية .. ثم إنه كان من المفضل عندما يظهر كتاب لكاتبة غير معروفة ألا يُذكر اسمها لتتضارب حول هوية مؤلفته الآراء فيروج كما ذكرنا ، وإلا أصابه الكساد .

اذلك عندما ظهرت روايتها « العقل والشعور » أشير إليها أنها « بقلم سيدة » فلما ظهرت « كبرياء وهوى » كُتب على الفلاف « بقلم مؤلفة العقل والشعور » ، حتى إذا ما ظهرت رواية « حديقة مانسفيلد » بثلاثة أجزاء كُتب على غلافها أنها بقلم مؤلفة روايتى العقل والشعور وكبرياء وهوى .. وتحظى چين أوستن اليوم بجمهور كبير من القراء ، وذلك أكثر مما يحظى به أى روائى أخر من كتّاب القرن التاسع عشر ، باستثناء « تشارلز ديكنز » وهى تُظهر فنًا فريدًا في كتابة رواياتها ، فالحبكة فيها بارعة التركيب ، والقصص محكمة البنيان ، فضلاً عن طرافة في السرد كما تمتاز رواياتها بالوضوح التام والاقتصاد في التعابير ، في أسلوب سلس أخاذ .

والمرأة دورها البارز في نتاجها ، وقد أعطت بطلات رواياتها صورة كائنات بشرية عادية ، لهن من الأخطاء والنقائص ما لهن من الخصال المحمودة .. لقد كانت چين أوستن فتاة تنتمي إلى البقعة الوسطى ، وتقيم في إحدى مدن الأقاليم ، ريمكن القول بأنها قضت الجزء الأكبر من حياتها في حجرة الجلوس ، حيث ترقب ما يدور بها من حياة اجتماعية متزنة هادئة ، وحيث كتبت الجزء الأكبر من رواياتها على قصاصات صغيرة من الورق يمكن إخفاؤها إن دخل الحجرة زائر غرب! .

لا عجب إذن أن تدور أعمالها حول تلك الجوانب من الحياة الاجتماعية التي عرفتها عن قرب ، والتي أصرت كتاباتها عليها ، هذا بالرغم من أن حروب

نابليون كانت قائمة في ذلك الوقت ، كما أن الحركة الرومانسية كانت تجتاح الأشكال الأدبية وقتها .

أعرضت چين عن ذلك والتزمت بتصوير الحياة الاجتماعية التي تعرفها وأعرضت عن معالجة ما هو قائم أو شرير أو مبالغ فيه .

وقد بلغت القمة في المجال الذي ارتضته لنفسها ، وكانت تقول : إنها « ترسم على قطعة عاج صغيرة لا تكاد تتجاوز مساحتها البوصتين ، بريشة دقيقة جدًا فتنتج تأثيرًا يسيرًا بعد جهد كبير » .. ومنذ بداية حياتها الأدبية هاجمت القصص الرومانسية والروايات العاطفية ، والتزمت بالعقل وضبط النفس ، وأبرزت المفارقة بين الواقع والخيال ، وانتقدت بشدة خداع الذات .

وعاطفة الحب في عالم چين أوستن عاطفة متزنة عاقلة قلما يفلت زمامها .. ومن هناك كان نقد الكاتبة الإنجليزية الشهيرة « شاراوت برونتي » ، التي عابت عليها خلو أعمالها من العاطفة المتأججة النابضة ، والحيوية الدافقة .. فمن المعروف مثلاً أنه بالرغم من أن أعمالها تدور حول الحب والزواج فإنها تخلو من مشهد حب واحد ،

فچين أوستن تترك المحبين وشائهم ، وتجعل القارئ يتخيل ما يمكن أن يدور بينهم ، فليس من الكياسة أن نستمع لذلك ! ، فهى تؤمن بالعاطفة ، ولكنها ترى ضرورة ضبطها والسيطرة عليها والتعبير عنها بطريقة ذهنية .

كانت چين أوستن ذات نظرة ثاقبة تنفذ بها إلى أعماق من حولها ، وتروى ما يتسم به سلوكه من تفاهة وغباء ورياء وادعاء .. ومن هنا كان ذلك التصوير الواقعى الضاحك الساخر لشريحة من تفاهة من الحياة الاجتماعية في عصرها ، كما كنت فنانة واعية مستغرقة في مشاكل فنها ، ملتزمة بمتطلبات البناء والتكوين ومنطقية الأحداث والشخصيات وصدق الأسلوب وجماله ،

وقد قيل عنها: إنها « سليلة الروائيين الإنجليزيين: صمويل ريتشاردسون ، وهنرى فليدنج ، ولكنها دققت فيما ورثته عنهما ، فأنتجت نوعًا من الواقعية الدقيقة المهذّبة ، وتخلصت من خشونة فليدنج وعاطفية ريتشاردسون ، وكانت من دعاة الأخلاق ، ولكن ذلك لا يعنى أنها تكتب لتعلّم ، ولكنها كأى فنان وأديب تكتب لتمتع القارئ أولاً وأخيرًا » .

ورؤيتها الأخلاقية واضحة في جميع جوانب أعمالها من خلال القيم التي تحكم بمقتضاها على شخصياتها ، وهي ضبط النفس ، ومراعاة شعور الغير وأحاسيسه ، ومعرفة الذات ، ومبدأ الصواب الناتج عن التربية الصالحة .. فهي تدين الصلف وحب الذات والغرور والاستعلاء والكبرياء الطبقي .. والروايات الست لچين أوستن تدور كل منها حول قصة حب تنتهي عادة بالزواج ، وفي مركز الدائرة فتاة تحب لأول مرة ، وتصور چين أحاسيسها وأمالها ومخاوفها ، وما يعترض هذا الحب من عقبات وأخطاء تتغلب عليها في النهاية ، وتحقق معرفة الذات والسعادة .

وحول هذه الشخصية تضع جماعة من الأشخاص ، تربطهم بها صلة القرابة أو الجيرة أو النسب ، ويكون الجميع عالمًا صغيرًا تعرف چين كل دقائقه ، أو هكذا توهم القارىء ،

وعلى الكوميديا القائمة على المفارقة في الموقف والأسلوب .

وتعد روايتها « كبرياء وهوى » ، أشهر رواياتها وأحبها إلى قلوب القراء . وتدور حول قصمة حب « إليزابيث » و « دارسى » ، ولكنها تقدم لنا أسرة إليزابيث وعالمها بأكمله كذلك .

وإليزابيث هى الابئة الثانية لأسرة لها خمس فتيات فى سن الزواج ، وشُغل والدتهن الشاغل هو تزويجهن ، ولذا فهى شديدة الاهتمام بكل شاب أعزب ثرى ينزل بالبلدة .. وزياراتها وولائمها وحديثها داخل البيت وخارجه تسيطر عليها هذه الرغبة ،

وتبرز چين أوستن ببراعة فائقة تفاهة هذه الأم وحماقتها .. أما الأب فيقضى معظم وقته بين كتبه ، ولا يصنع شيئًا للحد من غلواء زوجته وحماقة بناته الثلاث الأخيرات ، وتفاهتهن وافتقادهن إلى السلوك القويم .

أما الابنة الكبرى « چين » – ملكة جمال الأسرة والبلدة – ففتاة رقيقة دمثة الأخلاق ، تفتن شابًا وسيمًا ثريًا يزور البلدة مع صديق له أكثر ثراءً وأعلى مركزًا ، إلا أن حماقات الأسرة تجعل هذا الصديق الذي يحب سرًا الابنة الثانية الجميلة الذكية المرحة إليزابيث ، يحاول إنقاذه من التورط في الزواج منها .. وتدور القصة حول سوء الفهم الذي يقع بين إليزابيث وهذا الصديق الذي يُدعى دارسي ، نتيجة لما تبين منه من كبرياء وصلّف نصوها ونصو أسرتها ، واجهلها لحقيقته وحقيقة مشاعره نحوها .. ويزداد سوء الفهم ويتفاقم ثم يزول تدريجيًا ، ليتم الزواج بين الحبيبين بعد أن تنقشع الغشاوة عن أعينهما ، ويدركا خطأهما وحقيقة الموقف .

كما تتزوج چين حبيبها ، ويُجبر على الزواج من الابنة الصغرى ضابط كان قد هرب معها ، وتبقى الأم في النهاية ومعها ابنتان تنتظر خُطُّابًا لهما .

لقد صورت چين أوستين في هذه الرواية - وفي رواياتها الأخرى - حياة الطبقة فوق المتوسطة تصويراً دقيقاً ، مبنياً على الإتقان وصدق الرؤية .

وبرغم النقد الذي وجهته إليها الروائية « شارلوت برونتي » والأديبة « چين كارلايل» ، إلا أن النقاد والكتّاب الآخرين مدحوا أعمالها ، وأعطوها ما تستحق

من مكانة أدبية .. فقد وصفها « ليفيز » أحد كبار النقاد في عصرها بأنها : « أحد أعمدة الرواية الإنجليزية ، وأول فنانة مجددة في تاريخها » ،

وتحدث « ماكولا » عام ١٨٤٣ عن قدرتها وقدرة شكسبير على رسم الصور الهزلية الساخرة ،، ووضعها الشاعر « ألفريد تينسون » بعد شكسبير مباشرة ،،

وأشاد الروائى « روبرت لويس ستيفنون » بموهبتها الأدبية ، وكان معجبًا تمام الإعجاب بشخصية « إليزابيث بينت » ، بطلة رواية « كبرياء وهوى » التى يقول عنها « إنها أبرز الشخصيات الروائية في تاريخ الأدب الإنجليزي » ،

وكان الأمير چورج – الوصى على العرش فى انجلترا – من أكبر المعجبين بأثارها الأدبية إلى حد أنه احتفظ بمجموعة كاملة من كتبها فى كل قصر من قصوره .. فلما بلغها ذلك أهدت إليه قصتها المشهورة « إيما » أما هو فقد دعاها لمشاهدة روائع مسكنه المعروف بكارلتون هاوس أما الروائي العظيم السير والترسكوت ، الذي كان معاصراً لها ، والذي لم يكن مرموقاً فقط فى إنجلترا ، بل وفى أوربا كلها ، فقد أعجب بأدبها وأشاد به ، حتى إنه قد قرأ روايتها « كبرياء وهوى » للمرة الثالثة بإعجاب متزايد ، وقال : « إن لها لمسة أنيقة وتمتاز بصدق الوصف والعاطفة » ،

ولم تكن چين قاصة فحسب ، بل كانت إلى جنب ذلك شاعرة ، غير أن تاريخ الأدب لم يحتفظ لنا إلا بالقليل اليسير من شعرها الذي لا يدل على تفوقها في النظم قدر تفوقها في النثر ،

كما جرب حظها فى الرسم محاكية أختها كاسندرا ، فتركت لنا الوحة رائعة لـ « فانى » ابنة أخيها إدوارد ، إلا أن اهتمامها البالغ بالجانب القصصى حال دون كونها رسًامة مشهورة .

## موسوعة المشاهير

ولم تتزوج چين ، مع أنها كانت فتاة جميلة ، تمامًا مثل كاساندرا أختها وقد قالت عنها أمها : إنها « أجمل فراشة تبحث عن زوج » ،

وقد كشفت الرسائل التى بعثت بها إلى أختها الكبرى عن أنها قد أحبت شابًا أيرلنديًا ، إلا أنه قد انتهى بالإخفاق لأن كلا الحبيبين كان وقتها من دون مورد مالى يدعم زواجًا ويقيم أند العائلة المرتقبة ، فتركها وتزوج زواجًا موفقًا وبلغ منزلة رفيعة في أيرلندا .

وعندما سُئل في شيخوخته - وقد توفي في الثالثة والتسعين - عن حبه لـ « چين أوستن » ، أجاب : « لقد كان حبًا صبيانيًا » .

ولكنه لم يكن كذلك من جانبها ، فقد كان حبًا حقيقيًا ، ولعله الوحيد في حياتها ، فقد وصفته لأختها قائلة بإنه : « مثال الرجل المهذب الكامل ، جميل الطلعة .. وشاب لطيف » .

ولم تتجاوز چين الثانية والأربعين من عمرها عندما انطوت صفحة حياتها للأبد عام ١٨١٧ ، وقد اختلفوا في المرض الذي ماتت به ، فقيل : إنها ماتت بالسل ، وهو المرض الذي كان شائعًا في زمانها ، وقضى على كثيرين من النوابغ من أمثال الأخوات آل برونتي ، وهو الإحتمال الأقوى .. وقيل : بل ماتت بمرض لم يكن معروفًا وقتها ،

وكان المرض قد اشتد عليها في أيامها الأخيرة ، فما كان من طبيبها إلا أن أخبرها بمصيرها المحتوم ، فلم ترتعب ولم تفزع وأعدت للأمر عدته ، ويقيت بضعة أيام أخر ، حتى إذا ما جاء اليوم المحتوم ، أصيبت بإغماءة ، ثم خفت عنها بعض الشيء فدعت أختها كاساندرا ، فلما سألتها عما تريد ، أجابتها چين ، « أريد أن أموت » ! .





## أحمد لطفى السيد

(1474 - 1AYY)

أستاذ الجيل

- صحفى ومفكر وفيلسوف ووزير ومدير للجامعة ورئيس المجمع اللغوى ورائد من رواد الحركة الوطنية في مصر .

ولد أحمد لطفى السيّد فى ١٥ يناير عام ١٨٧٧ ، بقرية « برقين » فى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .. وكان والده « السيّد باشا أبو على » عمدة هذه القرية ، كوالده « على أبو سيّد أحمد » ، وكان صاحب شخصية مهيبة ، وشكيمة قوية ، وعدالة فى معاملة غيره ، وعطفه عليهم .. ولما بلغ الرابعة من عمره ، أدخله والده كتّاب القرية ، حيث مكث فيه ستة أعوام ، تعلم خلالها القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن الكريم كله .. ثم التحق وهو فى العاشرة بمدرسة المنصورة الابتدائية وكانت المدرسة الحكومية الوحيدة فى الدقهلية كلها .. وأمضى بها ثلاث سنوات ، ولم تكن شهادة الابتدائية ولا البكالوريا قد وجدتا بعد ، بل كان الانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلى أخرى بالنجاح فى امتحان المدرسة .. وقد نجح فى المدرسة الابتدائية عام ١٨٨٨ ، وانتقل إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الخديوية الثانوية .. وهناك اتصلت أسباب المعرفة والصداقة بينه وبين زميله ، وصديقه بعد ذلك ، عبد العزيز فهمى من أول يوم التقى به فى عنبر المدرسة .

لم يكن من الطلاب المتسفسوقين ، إلا أنه برز في العلوم العسريية

والرياضيات .. وقد حصل على البكالوريا عام ١٨٨٩ .. وكان يرغب فى دخول مدرسة المهندسخانة ، إلا أنه أعرض عنها وبخل مدرسة الحقوق .. وكانت وقتذاك يمكن أن تسمى « كلية حقوق » و « كلية آداب » معًا .. فقد كان الطلبة يدرسون فيها – إلى جانب العلوم القانونية – علومًا أدبية ، كآداب اللغة العربية ، وقواعد النحو والصرف والبيان والمعانى والبديع والعروض والقوافى وتفسير القران الكريم والمنطق .. وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات .. ومن أساتذتها حفنى بك ناصف ، والشيخ حسونه النواوى أحد شيوخ الأزهر .

وقد هوى لطقى السيد ، وهو طالب بالحقوق ، الكتابة في الصحف ، خاصة جريدة « المؤيد » .. وفي صيف ١٨٩٣ ، سافر إلى استانبول ، وهو مايزال طالبًا ، وهناك التقى بسعد زغلول وحفني ناصف والشيخ على يوسف صاحب « المؤيد » ، وذهب معهم لزيارة جمال الدين الأفغاني في منزله .. ولما راه أعجب بشخصه وبعلمه وبالمعيته ، وفي اليوم التالي ذكر لسعد زغلول رغبته في التلمذة على الأفغاني ، فقال له : اذهب إليه ، واطلب منه ذلك .

ويالفعل ذهب لطفى السيد إليه ، وقال له : أنا لست زائراً ، ولكنى تلميذ .. فسر الأفغانى بذلك ، وأخذ عهداً على لطفى السيد بأن يلازمه طوال إقامته بالآستانة .. وقد فعل .. ويقول لطفى السيد عن تلك الفترة : « وأهم مأظن أنى انتفعت به من السيد جمال الدين فى تلك المدة أنه وسع فى آفاق التفكير ، وهدائى إلى أن المرء لايستطيع أن يريّى نفسه إلا إذا حاسبها آخر كل يوم على ماقدمت من عمل ، ومالفظت من قول ، وماخطر لها من خاطر ،

وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ١٨٩٤ ، وعُين في صيف ذلك العام كاتبًا في النيابة بمرتب خمسة جنيهات في الشهر ، في القاهرة ، ثم في الإسكندرية .. وعين كذلك سكرتيرًا لأحد المحامين العموميين .. ثم انتدب معاونًا

النيابة ببنى سويف، وسنعد بذلك ؛ الأنه وجد بها صديقه القديم عبد العزيز فهمى باشا وكيلاً النيابة وقتئذ،

وفى عام ١٨٩٦ تم تعيينه وكيالاً للنيابة بمرتب عشرة جنيهات شهريًا .. وفي تلك السنة أنشأ مع عبد العزيز فهمى وأخرين جمعية سرية غرضها تحرير مصر ،

وكان الخديوى عباس حلمى على علم بتلك الجمعية السرية ، فقد قابل مصطفى كامل لطفى السيد ، وأخبره بذلك ، ومهد له مقابلة الخديوى ، وفى هذا اللقاء ، طلب الخديوى عباس من لطفى السيد أن يسافر إلى سويسرا ، لكى يكتسب جنسيتها ، ثم يعود إلى مصر ليحرر جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى ، والسبب فى اختيار سويسرا دون أية دولة ، أن التجنس بجنسيتها قريب المنال لايكلف الراغب فيه إلا إقامة سنة واحدة بها ،

وسافر لطفى السيد إلى سويسرا ، وأقام بجنيف ، حيث التحق بجامعتها للدراسة فيها ، وقابل هناك الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين ، غير أنه لم ينجح في الحصول على الجنسية السويسرية ، فعاد إلى مصر حيث زاول مهنته كوكيل للنيابة في الفيوم وميت غمر والمنيا ،

وفى عام ١٩٠٥ ، استقال من النيابة ، لخلاف فى الرأى القانونى بينه وبين النائب العمومى الإنجليزى « كوربت بك » .. وكان قد ضاق من جو النيابة الخانق ، إذ كان وكلاء النيابة مكلفين بعدم التصرف فى الجنايات الكبرى إلا بعد أخذ رأى النائب العمومى .

وعزم بالعمل معه في المحاماه ، فأجاب رغبته واشتغل معه لفترة قصيرة ، ثم اعتزل المحاماه لينصرف إلى العمل بالسياسة ،

وفي عام ١٩٠٧ أنشأ مجلة « الجريدة » وافتتحها بمقال تضمن أغراضها

ومبادئها ، جاء فيه: د ما الجريدة إلا صحيفة مصرية ، شعارها الاعتدال الصريح ، ومراميها إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الرقى الصحيح ، والحض على الأخذ بها ، وإخلاص النصح للحكومة والأمة بتبيين ماهو خير وأولى ، تنقد أعمال الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن النطق ، من غير أن تعرض للموظفين والأفراد في أشخاصهم وأعمالهم التي لامساس لها بجسم الكل الذي لاينقسم ، وهو الأمة ، .

وكان يكتب فنى الجريدة صفوة الكتاب والمفكرين ، نشروا على صفحاتها الاف المقالات فى صورة أبحاث سياسية وفقهية واجتماعية .. حتى احتجبت عن الصدور عام ١٩١٥ .

وعندما تأسس حزب الأمة في ٢١ ديسمبر عام ١٩٠٧ ، اختير لطفي السيد سكرتيرًا عامًا له .

وفى عام ١٩١٥ ، عين مديرًا لدار الكتب حتى عام ١٩١٨ ، وكان يرى أن الترجمة أجدى سبيل للنهضة الثقافية والعلمية ، وأنها لابد وأن تسبق التأليف ، كما حدث في أوربا ،

واذاك فقد اتجه لترجمة بعض مؤلفات أرسطو، وهي : « الأخلاق » عام ١٩٢٤ ،، و « السياسة » عام ١٩٢٧ ،، و « السياسة » عام ١٩٤٧ .

ولما قامت الثورة المصرية عام ١٩١٩ ، ترك إدارة دار الكتب ، وانتظم عضواً في الوقد المصرى الذي فوضته الأمة للسعى في سبيل استقلالها ، وأسهم بجهده وطاقاته المالية والثقافية ووعيه المتمكن في كل مجالات الكفاح الوطنى .

وفى عام ١٩٢٥ ، عُين مديرًا للجامعة المصرية التى أسهم فى إنشائها ، وعمل على قبول الفتيات المصريات فى الجامعة حتى تخرجن فى كليتى الأداب والحقوق عام ١٩٣٣ .

ظل على رأس الجامعة المصرية يرعاها ويتعهدها ويصونها ، حتى أرسى لها دعامات من المنعة والتقاليد لتواصل رسالتها العلمية الكبرى ، وأم يرض أن يترك منصبه هذا إلا عندما ألح عليه صديقه محمد محمود باشا ، رئيس الوزراء عام ١٩٢٨ ، أن يشترك معه في وزارته ،

فكان من حظ لطفى السيد أن يتولى وزارة المعارف، وقد قال عن ذلك:

ر وهى الوزارة التى تتفق وميولى الشخصية وما أهدف إليه من خدمة عن طريق العلم والتربية والتعليم، طريق الحرية والاستقلال، فإن التعليم هو الأساس الذى يبنى عليه تحقيق الأطماع القومية، ولاجدال في أن العلم ضرورى لتقدمنا بل هو ضرورى لحياتنا الحاضرة، وأنه هو السلاح الوحيد الصالح للانتصار في معترك الحياة للقرد، والعامل الوحيد للاكتشافات وقوام هذه المدنية الحديثة،

ولكنه لم يستمر طويلاً في وزارة المعارف، لأن وزارة محمد محمود باشا لم يزد عمرها عن خمسة عشر شهراً ويضعة أيام ،

فاعتكف بين كتبه وأوراقه من أكتوبر ١٩٢٩ ، حتى أوائل ١٩٣٠ ، حين استدعى للعودة مديرًا للجامعة .

غير أنه استقال من الجامعة في مارس عام ١٩٣٣ ، لأن وزارة المعارف نقلت الدكتور طه حسين من عمادته لكلية الأداب إلى إحدى الوظائف بديوان الوزارة دون أخذ رأى الجامعة !.. فغضب لطفى السيد لهذا الاعتداء على

تقاليد الجامعة ، وقابل رئيس الوزراء وقتها « اسماعيل صدقى باشا » ، وشرح له الموقف ، وأبلغه أن الجامعة لاتستغنى عن طه حسين ، واقترح عليه تلافيًا الضرر ، واحترامًا لرأى وزير المعارف « حلمى عيسى باشا » أن يرجع الدكتور طه حسين أستاذا بكلية الآداب لاعميدًا لها .. إلا أن هذا الاقتراح رفض ، فقدم استقالته .

وظل بعيدًا عن الجامعة حتى أبريل عام ١٩٣٥ ، حين جاء « نجيب الهلالى باشنا » وزيرًا للمعارف في وزارة « محمد نسيم باشنا » الثانية ، فطلب من لطفى السيد العودة إلى الجامعة ، فاشترط أن يعدل قانونها بحيث ينص فيه على أنه لاينقل أستاذًا منها إلا بعد موافقة مجلس الجامعة .. وقد بر نجيب باشنا بوعده ، وعدل القانون فعلاً .. وعاد إلى الجامعة .

وفى نفس العام طلب أن يضم إلى الجامعة بعض الكليات ، فضمت كلية الهندسة ، وكلية التجارة ، والزراعة ، والطب البيطرى .

وفى أوائل أكتوبر عام ١٩٣٧ ، استقال من إدارة الجامعة للمرة الثانية ، لأن رجال الشرطة اقتحموا الحرم الجامعى .. وكان قد طلب من وزارة الداخلية تعيين كونستبلات لحفظ النظام ، فلم تجب طلبه ، فقدم استقالته .

ولما تشكلت الوزارة الجديدة ، شغل منصب وزير دولة ، ثم وزيراً للداخلية لعدة أشهر ،

ثم زاره الدكتور « محمد حسين هيكل » وكان وزيرًا للمعارف ، وطلب إليه الرجوع للجامعة ، فاعتذر ، ولكنه ألح عليه ، فقبل العودة بشرط المحافظة على إستقلال الجامعة ، وابتعاد رجال الحكومة عن الاتصال بالطلبة .

غير أنه علم بعد فترة أن الطلبة متصلون بوزراء الأحرار الدستوريين ، فقدم استقالته للمرة الثالثة والأخيرة ، وودع العمل الجامعي عام ١٩٤١ .

لقد كان أهم مايشخل بال اطفى السيد طوال تواجده بالجامعة ، هو المحافظة على استقلالها ، وابتعاد السياسة والسياسيين عنها .. وفى ذلك يقول: « وأقول الاستقلال لأن أساس التعليم الجامعى حرية التفكير والنقد ، ولأن التربية الجامعية قوامها حرية العمل والبعد عن التأثيرات الحكومية ، وتأثيرات البيئات العامية ، وعن تأثيرات البيئات السياسية المختلفة ، .

ثم عرض عليه رئيس الحكومة وقتها « حسين سرى باشا » أن يكون عضواً بمجلس الشيوخ ، فقبل ،

ثم تولى رئاسة مجمع اللغة العربية عام ١٩٤٥ ، وظل متربعًا على عرشه حتى آخر أيام حياته ،

وفى عام ١٩٤٦ ، اشترك فى وزارة « إسماعيل صدقى باشا » وزيراً للخارجية ، ونائباً ارئيس الوزراء ، واشترك فى مفاوضات صدقى - بيفن ، التى رفضتها البلاد ،

وقد توفى لطفى السيد عام ١٩٦٣ ، عن واحد وتسعين عامًا ، وبعد أن أدى رسالته المثلى في الجهاد والتضحية والدعوة للوعى الفكرى والثقافي وإعداد عيل تقدمي مدرك ، حتى لقب بحق « أستاذ الجيل » .







- أمين الريحاني من أعلام مفكرى العرب الذين عملوا على تحرير الفكر العربي ، ورفع الغشاوة عن أعين الأمة العربية ،

وهو أديب ابنانى من أنّمة المفكرين في عصرى النهضة والحديث ، كتب باللغتين العربية والإنجليزية ، وانتشرت شهرته في العالم العربي كله .. وهو ناقد جرىء وأحد دعاة تحرير الفكر من الضغوط الواقعة عليه ، فقد عاد إلى التجديد والانعتاق من التقاليد والأوهام ومن التعصب الديني ، وفوق ذلك كان مؤرخًا صادقًا ، وكاتبًا اجتماعيًا دقيق الوصف والتحليل ، وخطيبًا ساحرًا ، وداعيًا للوحدة العربية ، كما اهتم بصورة خاصة بأنب الرحلات .

ولد في قرية « الفريكة » بلبنان ، في ٢٤ نوڤمبر عام ١٨٧٦ ، ودخل مدرسة صغيرة تعلم فيها مبادئ العربية والفرنسية ، وفي الثانية عشرة من عمره ، هاجر مع عمه إلى نيويورك ، والتحق بإحدى مدارس الراهبات ، ليتعلم اللغة الإنجليزية ، غير أنه كان يضطر في بعض الأحيان إلى التغيب عن الدراسة ليقوم بوظيفة الكاتب عند عمه ، . وقد اتجه مع الدراسة إلى الاشتغال بالتجارة خمس سنوات ، كان خلالها من كبار الأغنياء ، واكن نزعة الريحاني إلى الدرس هي التي صرفته عن عالم المادة إلى عالم الفكر وإشراقه .

وبما أن نشأته الدراسية كانت في البلاد الأمريكية ، فقد كان من الطبيعي أن تكون الإنجليزية هي اللغة التي يتقنها قبل غيرها من اللغات ، وقد تمكن

منها وهو في شرخ صباه ، واجتذبته تأليف كبار شعراء الإنجليز ، فشغف بشكسبير ومسرحياته التي ولات فيه ميلاً إلى فن التمثيل ، فدخل ممثلاً في شركة أميركية ، قضى فيها ثلاثة أشهر ، ثم ترك هذا الفن الجميل إلى فن أجمل ، إلى الأدب الذي وهبه كل حياته ،

وبعد أن أتم دراسته الثانوية في المهجر ، دخل إحدى كليات نيويورك ، وقد مكث بها عامًا كان خلالها مثال الذكاء والاجتهاد ، ثم ترك الكلية لعوامل صحية ، فقد كان انكبابه على دروسه من العوامل التي أضعفت صحته ، فأشار عليه الطبيب بترك الكلية والرجوع إلى الوطن ؛ لأن مناخ نيويورك لم يعد يلائم صحته ،

وفي عام ١٩٠١ عاد إلى الوطن ، وما إن استعاد صحته حتى رجع إلى نيويورك ، ويقى ثلاث سنوات يكتب ويخطب بالإنجليزية ، وقد نشر عدة مقالات في أمّهات الجرائد ، وخطب عدة مرات في أندية ومحافل أمريكية ، وكان يود أن يعبر عن آرائه بالعربية ، ولكن أنى له ذلك وهو لم يتقنها وظل بعيدًا عن أدبها وأدبائها ومفكريها ؟ .

وساءه أن يحذق لغة قوم غير قومه ، فقرر أن يدرس العربية وهو في فجر شبابه ، وقد اختار الكتب اللازمة له ، مثل مقدمة ابن خلدون ، ونهج البلاغة ، ومقامات الحريري ، وكتب التراث العربي الأخرى ، ودرس حياة أبطال العرب ، وشعرائهم ، وأعجب كثيراً بأبي العلاء المعرى ، حتى إنه ترجم ازومياته إلى الإنجليزية على شكل رباعيات ، بلغ عدد أبياتها ١٢٨ بيتاً ، وقد أحدثت هذه الترجمة دويًا كبيراً في الأدب الغربي ، فقد أطلعت المستشرقين والباحثين في الأدب العربي على جوانب ممتعة من التفكير الإنساني لفيلسوف المعرة .

وكان قد عاد إلى وطنه لبنان ، ومع اطلاعاته في كتب الأدب العربي وبواوين الشعراء ، دخل إحدى مدارس لبنان ليتعلّم العربية على يد بطرس البستاني ، وليلقى بعض الدروس بالإنجليزية في هذه المدرسة .

ثم تاقت نفسه إلى السفر مرة أخرى ، فعاد إلى أمريكا ، حيث استأنف نشاطه الأدبى ، فجذب إليه الأنظار من كل مكان .

وقد عمل في الدائرة الشرقية في دار الكتب العمومية هناك ، فاجتمع فيها بعدد من المستشرقين الذين صوروا له الحياة رحلة في الأرض دائمة التعرف والاستطلاع والتفكير والتأمل .

من أجل ذلك ، لم يحب الريحانى نيويورك ، فكان فيها كالغريب بين شعب لا يعرف معنى السكينة ولا الراحة ولا الجمال ، فقد وجد نفسه بين قوم يأكلون ماشين ويقرؤون آكلين ، ويعدون النقود راكضين ، ويعبدون المادة عبادة تامة ، بل يقدمون أرواحهم وأجسادهم ضحية لها ! .

وقد قال يصور ضجره وتبرمه بهذه الحياة ، قال : « لقد خرجت من هؤلاء المشركين طالبًا في البرية رب إبراهيم ، خرجت من بينهم وأنا على اعتقاد أن المرء إذا قرب من العالم الجديد يبعد عن الطبيعة وعن الشعر وعن الجمال الروحي وعن الله ، ولذلك حوات وجهى إلى مشرق النفس ، وعدت في طريقي إلى أرض الأنبياء ، عدت إلى وطنى لأقترب من جمال الشرق الشعرى وجماله الروحي بل الإلهى » .

نعم كانت نيويورك تجتذبه بأضوائها ، ولكن لا يكاد يمكث فيها فترة حتى يضيق بها ويعود إلى وطنه الجميل ، إلى وادى الفريكة .. وهناك وجد ذلك الجمال الذى نشدته نفسه ، فارتمى فى أحضان الطبيعة يستجلى أسرارها ويسكر من عبق زهورها وجمال أشجارها ، وأخذ يكتب آراءه وأدبه وقلسفته ، ولكن هذا الوطن الذى أغدقت عليه الطبيعة أجمل حللها يشكو الكثير من العلل والأرجاع ، وطن يعيش فى جحيم الضلالات ، ويرسف فى القيود ، وينوء تحت كابوس ثقيل من الجهل والعبوبية ، ليس لبنان فقط بل جميع الدول العربية ، وقد الله أكثر أن يحرم العربى من نعيم الحرية ، وهو الذى حطم الأصنام وكسر

الأغلال في سبيل الحرية .. أقلقه أن لا يتمتع الشعب العربي بحريته ، لذلك أخذ يرسل صيحاته من الأعماق .. هذه الصيحات هي مواد كتابه « الريحانيات » ، وهو مقالات وخطب وشعر منثور في أغراض شتى أكثرها اجتماعية ، تهدف إلى دك صروح الظلم وتقديس مبادى الحرية ، وإشاعة الروح الديمقراطية بين الناس ، وفتح الطريق للأمة أن تنهض وتسير مع الأمم الكبرى ، جنبًا إلى جنب .. وقد جعل شعاره في صيحاته هذه الكلمة الخالدة : « قل كلمتك .. وامش » .. فهو يقول ما يعتقده دون أن ينتظر رضا هذا أو غضب ذاك ، وهذه سمة المفكرين الأحرار الذين لا يتقيدون بقيد ، ويضربون التقاليد والاعتبارات بكثير من الجرأة .

وعندما كان في أمريكا ، نشبت الحرب العالمية الأولى ، فأخذ يرقب تطورات الأحداث باهتمام بالغ ، وكم كان سروره عظيمًا حين أذيعت الأنباء عن تمرد الملك حسين على الأتراك ، فقد اعتبر تمرده بدء الثورة العربية الكبرى ، فهلل لهذا الحادث الكبير وكبر ، وكان يكتب كل يوم مقالاً عن اليقظة العربية وعن وحدة العرب ، وقد شعر من الأعماق أن عليه واجبًا نصو قومه يجب أن يؤديه .

ومرت سنوات الحرب الكبرى ، وهو فى نيويورك ، كتب خلالها أصدق النزعات القومية وأجمل التأملات الذاتية ، وكان لا يترك مناسبة يخدم فيها قومه إلا اندفع وراءها بإخلاص ،

وكان الريحاني - منذ صغره - مواعًا بالأسفار ، تنتزع نفسه إلى التجوال في بلاد الله الواسعة ، فقد ملّ الإقامة في نيويورك ، وكان قد قرأ كثيرًا عن أسبانيا ، الأندلس المفقود ، وعن قرطبة وقصر الحمراء ، وآثار العرب وأمجادهم هناك ، فأحس أن زيارة الأندلس قد أصبحت عنده من الفروض المقدسة ، وقبل أن تنتهى الحرب بسنة شد الرّحال إلى أسبانيا لزيارتها ..

فماذا رأى ؟ لقد بهرته وأبكته! .. عاد منها وفي نفسه بهجة كمن شاهد أجمل آثار الدنيا ، ودموع من فقد تلك الآثار .. فبكي ذلك المجد الضائع بدم القلب ..

وكانت زيارته هذه للأندلس من البواعث التي جعلته يؤمن بعبقرية العرب ، وصار حبه لقومه من العقائد المقدسة .. وقد قال عن ذلك : « وقفت في قصر الحمراء ، فسمعت أصواتًا تناديني باسم القومية ، ومن أجل الوطن ، وتدعوني إلى مهبط الوحي والنبوة » .. أي إلى الشرق وبلاده .

وبعد انتهاء الحرب، كان يحلم بأن يرى أبطانه العربية ممتعة بسميادتها وحريتها ، ولكن تلك الأحلام سرعان ما انهارت ، عندما انكشف أمامه خداع الغرب وأوهامه ، والوعود الباطلة للدول الكبرى ، ولم يحصل أى بلد عربى على الاستقلال ، فألته هذه النهاية ، وضاقت روحه في نيوبورك ، واعتزم السفر إلى الشرق ،

وكانت مصر أولى العواصم العربية التى استقبلته ورحبت به ، وأقامت له الحفلات التى اشترك فيها أكابر مفكرى العرب ، وقد أجمعوا كلهم على الاعتراف بفضله ويما أداه للأمة العربية من خدمات ، وألقى هو عدة خطب ، وقال جملته الشهيرة : « أنا الشرق عندى فلسفات ، وعندى أديان فمن يبيعنى بها طيارات ؟! » .. وقد أيقن بعد أن رأى الحلفاء ينكثون بوعودهم ويخونون مبادئهم ويعبثون بأقدس الرسالات – أيقن أن الصراع فى الحياة طبيعى ، وأن الفوز للقوى ، وأن الأمم التى لا تكون قوية فى خصائصها المعنوية ومقوماتها المادية ، تكون عرضة للموت والفناء .

ومن مصر شد الرحال إلى جزيرة العرب لزيارتها ودراسة أحوالها والاتصال بأمرائها وملوكها وقبائلها ، وخرج من هذه الرحلة التى لاقى فيها الأهوال بكتاب يعد بحق من أئمة ما كتب عن الجزيرة العربية ، تضمن الوصف الدقيق والتأمل العميق والدراسة الشاملة ،

ولم تكن السياحة في الجزيرة العربية من الأمور السهلة ، ولا سيما في تلك الظروف ولرجل عاش في نعيم الترف الأمريكي ، ولكنها عزيمته الجبارة ، فقد آلمه أن يقوم الفربيون برحلات واسعة ، وأن يكتبوا عن البلاد العربية الكثير ، وأن لا يقوم أديب عربي بالاضطلاع بهذه المهمة ، وهم أولى بها .

ولم تكن غاية الريحانى من رحلته هذه الدرس بقدر رغبته في إزالة الضغائن والأحقاد بين ملوك العرب، ثم توحيد هذه الإمارات في مملكة عربية واحدة ،، فقد كان يحلم بالوحدة العربية وهو في نيويورك ، وكان يتألم أن يرى العرب متفرقين ، وأن يكون أمرهم في الجزيرة بيد الأجنبي يلعب بهم من وراء ستار .

وقد زار في رحلته هذه الحجاز واليمن وعسير وغيرها ، كما زار بلاد نجد والكويت والبحرين والعراق زيارة دامت قرابة سنتين ، دون فيها أدق ملاحظاته ودرس جميع المشاكل التي تواجه الجزيرة العربية ، ولا سيما الروح القبلية التي تطغى على الروح القومية ، وام يقصس دراسته على الملوك والأمراء ، وشكل الحكم ، بل تناول طبيعة الجزيرة وعادات البدو وحياتهم الاجتماعية .

وبعد عودته من جزيرة العرب ، أرى إلى قريته الجميلة « الفريكة » ، وذلك الوادى الجميل ، يستجم وبرتاح من وعثاء السفر ، ولكنه لا يعرف الراحة ، فحصياته جهاد غير منقطع ، وكان لا يمر به يوم دون أن يكتب عشرات الصفحات ، فمن محاضرة في منتدى ، إلى خطاب مدرسى ، إلى مقال ثورى ، إلى بحث هادئ في مجلة ، إلى موضوع يشتمله كتاب .

هذا ولم يترك الريصائى ، خلال تلك الفترات ، رسالته كمجدد ، فكان يرسل الصيحة إثر الصيحة ، داعيًا إلى الإصلاح ، والثورة على المعتقدات البالية ، وتحرير الفكر من غشاوة الأضاليل .

وقد قضى في لبنان فترة طويلة من عام ١٩٢٢ حتى عام ١٩٣٧ ، ثم عاد إلى أمريكا ، وهناك أخذ يتابع رسالته السياسية في سبيل القضية العربية ، واجتذبته بصورة خاصة قضية فلسطين .

وقد يكون الريحانى أول عربى رفع صوته فى أمريكا ، دفاعًا عن عروية فلسطين ، وقد انهالت عليه الصحف الأمريكية ، ومحطات الإذاعة التى يسيطر عليها الصهاينة بالسباب والشتم! ، وأرادوا أن يفندوا حججه بأباطيلهم ومغالطاتهم ،

ولكنه لم ييأس فخطب كثيرًا وأذاع عدة إذاعات، وناقشهم برصانة وحكمة، كما كتب الكثير من المقالات في الصحف غير الخاضعة اسيطرة الصهايئة .

وبعد أن أقام عامين في أمريكا يشرف على طبع كتبه بالإنجليزية ، زار في أوائل عام ١٩٣٩ المغرب الأقصى ، فاحتفلت به السلطات الرسمية والهيئات الشعبية ، وتحدث هو إلى الوزراء والزعماء والأساتذة وجميع طبقات الشعب ، ووضع كتابًا عن بلاد المغرب .

ومن هناك عاد إلى لبنان مرة أخرى ، وطنه الجميل ، واكنه لم يجلس فى وادى الفريكة يتأمل ويتفلسف هذه المرة ، فقد أخذ يتجول فى ربوع لبنان ، جنرًا جزءًا ، ويقوم برحلات إلى كل مكان رآه أو لم يزره من قبل ، وكأنه يكتشف وطنه من جديد! ، وقد أراد أن يدرس الأخلاق والعادات والطبائع والخصائص اللبنانية ، وقد وصفها أصدق وصف فى أحد كتبه ،

كان أمين الريحانى يتمتع حتى آخر حياته بصحة جيدة ونشاط محمود ، وكان لا يشكو مرضاً ، ولكنه القدر ، فقد انطفات تلك الجنوة المشعة التى لم تعرف الخمول ، فروعت البلاد العربية في ١٣ سبتمبر عام ١٩٤٠ بفقد هذا الكاتب المفكر والأديب الحر ، الذي ترك ثروة أدبية هي سجل واضح لتطورنا الفكرى في هذه الفترة التي مرت من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين .

والريحانى جوانب كثيرة جديرة بالدرس ، حياته الفكرية ، اتجاهاته الروحية ، أراؤه الثورية ، نزعاته النقدية ، مقامه كأديب مصلح ، جهاده القومى

فى السياسة العربية ، وقد ترك ما يقرب من خمسين مؤلفًا ، بالعربية والإنجليزية ، وترجمت كتاباته إلى ما يزيد عن خمس عشرة الغة ! .

ومن هذه المؤلفات: « مـوجـز تاريخ الشورة الفرنسية » و « المكارى والكاهن » ( قـصـة ) ، و « الريحانيات » ( في ٤ أجـزاء ) ، و « التطرف والإصلاح » ، و « أنتم الشعراء » ، و « زنبقة الغور » ( رواية ) ، و « خارج الحريم » ، و « ملوك العرب » ( جزءان ) ، و « تاريخ نجد الحديث وملحقاته » ، « النكبات .. خلاصة تاريخ سوريا » ، و « فيصل الأول » ، و « وفاء الزمن » ، و « سجل التوية » ( مجموعة أقاصيص ) ، و « قلب العراق » ، و « قلب لبنان » و « المغرب الأقصى » ، و « المحالفة الثلاثية في المملكة الحيوانية » .

ومن هذه العناوين تلاحظ أن أمين الريحانى كان مؤرخًا وقاصًا وروائيًا وكاتب تراجم ومصلحًا ورحالة .. و بجانب ذلك كله كان شاعرًا أيضًا ، فقد أصدر ديوانًا اسمه : « هتاف الأودية » ، خلا في بعضه من القافية ، إلا أن منزلته كأديب ورحالة تقوق منزلته في مضمار الشعر .

وقد تزوج عام ١٩١٦ من أنسة اسكتلندية تدعى « برتاكيس » ، وعقد القران في نيويورك ، وبعد وفاته ، شغل الريحاني أقلام الأدباء ، من دارسين ونقاد، فصدرت عنه كتب ومقالات حاول أصحابها إعطاءه المنزلة الأدبية السامية بين مفكري النهضة الكبار ، كما أصدرت عدة مجلات أعدادًا خاصة عنه ،

وقد كان الريحانى أديبًا رائعًا ، جمع إلى ثروة العلم دماثة الطق ، وحلاوة الطبع ، ونزاهة العقل .. ومن أقواله عن نفسه : « لا المجدد ولا الشهرة أمنيتى القصوى ، ولا الثروة ولا السيادة ولا العظمة ،، إنما أمنيتى الجوهرية الأولى هى أن أكون بسيطًا في أعمالى ، صادقًا في أقوالى ، مستقيمًا في مبادئى وآرائى ، فطريًا في تصرفي وسلوكى ، حرًا فيما أحب وأكره » .





## کلا ودیوس بطلیموس

(+Y\-1+)

عالم الفلك والجغرافيا

- عندما بدأت حركة الترجمة في العصر العباسي ، والتي تعتبر أساس النهضة العلمية العربية والإسلامية ، كانت أهم الكتب التي اعتمد عليها العرب في الطب هي كتب أبقراط وجالينوس وديسقوريدس اليونانيين ، وفي الرياضيات كتب إقليدس وأرشمسدس وأبواونيوس وديوفانتس اليونانيين كذلك ، وفي الفلسفة كتب المعلم الأول أرسطو .

أما الفلك والجغرافيا فقد اعتمد العرب فيهما على كتابى « المجسطى » ودالجغرافيا» وكلاهما لبطليموس السكندرى ،

وكالاوديوس بطليموس Claudius Ptolemy أو بطليموس السكندري ، هو عالم فلك ورياضة وجفرافيا وفيزياء ، وكان مؤرخًا أيضًا ، كان لكتابيه المجسطي والجغرافيا ، السيادة على علمي الفلك ، والجغرافيا لمدة ١٤ قرنًا من الزمان ، اطلع على ما كتب سابقوه ، ولخصه وأضاف إليه ، واعتبر في العصر الروماني الحجة في كل ما عُرف من علمي الفلك والجغرافيا .

ولا نعرف سوى القليل عن حياته ، إلا أنه ولد فى بلوزيوم (الفرما) بمصر ، فهو إذن مصرى المولد ، والحياة أيضًا ، فقد قضى شطرًا كبيرًا من عمره بالإسكندرية تلك المدينة الجميلة التى كانت شهيرة بمدارسها وعلمائها فى ذلك الوقت ،

وقد اختلف فى تحديد عام مواده ، ويرجح البعض أنه عام (١٠) بعد الميلاد ، أما وفاته فكانت عام (٧٨) ميلادية .. أما كتاباته وأثاره وأراؤه فلا اختلاف عليها ولا تشكيك فيها .

وما كاد يبلغ سن الرشد ، حتى اطلع على أعمال « هيباركوس » وأبحاثه ، وكان هذا عالمًا رياضييًا وفلكيًا يونانيًا ، عاش قبل بطليموس بحوالى مائتى عام ، وكان من كبار علماء الفلك في التاريخ القديم ،

وبدراسة أعماله ، أحس بطليموس برغبة جارفة في التخصيص وتكريس نفسه للعلوم ، فانصرف إليها بكل ما في عقله من قوة .

وكان بطليموس رجلاً دقيقًا في تفكيره وأعماله ، وضع نصب عينيه أن يطور نظريات هيباركوس ، وأن ينظم المعلومات الفلكية التي كانت معروفة في زمانه بطريقة كاملة وموضوعية .

ومن أجل ذلك أمضى سنوات كثيرة في عمل شاق ، ووضع مؤلفًا ضخمًا من ثلاثة عشر مجلدًا أسماه « القواعد » أو «التركيب الرياضي » ، وهو من دون شك ، أعلى ما وصل إليه علم الفلك في الزمن القديم .. وهو عينه الذي ترجمه العرب ، وأعجبوا به أشد الإعجاب ، تحت عنوان « المجسطى » Almagest .

والمجلدات الثلاثة عشر للمجسطى كالآتى:

الأول والثانى: عرض عام للكون ومركزه الأرض! .. الثالث: طول السنة وحركة الشمس .. الرابع: أطوال الشهور وحركة القمر .. الخامس: أبعاد وأحجام الشمس والقمر .. السابع والثامن: وأحجام الشمس والقمر .. السابع والثامن: جداول النجوم ( أقام جداول معروفة ) وتضم الاعتدالين .. التاسع إلى الثالث عشر: حركة خمس كواكب في حركاتها الدائرية، وهي من أهم إنجازاته.

وقد ترجم الكتاب إلى الفارسية والعبرية واللاتينية ، وأقدم ترجمة له هى اللاتينية التى أمر بها « ألفونس » ملك قشتالة الأسبانية ، وهى ترجمة مقرونة بالأصل العربى .. وفي عصر « أبى جعفر المنصور » تُرجم المجسطى إلى العربية ، ولكن مما يؤسف له أن الترجمة العربية ليست موجودة فى أية مكتبة من مكتبات الغرب أو الشرق ،

وفى هذا الكتاب وضع بطليموس نظريته - الخاطئة - وهى المعروفة باسم « النظرية البطليموسية » فى النظام الشمسى .. حيث قرر أن الأرض هى مركز الكون ، وأن الشمس والكواكب الأخرى والأجرام السماوية تدور كلها حول الأرض! .. والمسارات التى تدور فيها هى مسارات دائرية تمامًا ، تقع الأرض فى مركزها .

وقد انتشرت نظريته هذه ولاقت قبولاً عند الكثيرين ، وتسببت في تأخر علم الفلك لعدة قرون ، حتى جاء الفلكي العظيم « نيكولاس كوبرنيكوس » علم الفلك لعدة قرون ، حتى جاء الفلكي العظيم « نيكولاس كوبرنيكوس » (١٤٧٣ – ١٥٤٣) ، فأعاد للشمس حقها ، وأعطى للأرض مكانتها الحقيقية ! ،

أما فى مجال الجغرافيا ، فيعد كتابه « الجفرافيا » أو « مدخل إلى الجغرافيا » الأساس الذى اعتمد عليه الجغرافيون وكبار الرحالة البحريين حتى القرن السادس عشر ،

وهو يقع في ثمانية مجلدات ، وضم قائمة بخطوط الطول والعرض ، وأطلس بأماكن ومناطق العالم المعروف في عصره ، كما وضع فيه خريطة ، أو عدة خرائط للعالم ،

وكما أخطأ بطليموس فلكيًا في كتابه « المجسطى » ، أخطأ أيضاً جغرافيًا في كتابه «الجغرافيا» .

موسوعة المشاهير

فقد أوضع العلماء أنه وقع فى أخطاء شنيعة فى تحديد الأطوال والأعراض ، مثال ذلك أنه بالغ مبالغة كبيرة فى تحديد طول البحر المتوسط ، ويالغ أيضًا فى تحديد امتداد الجزء المعمور المعروف له من الأرض ، وجعل المحيط الهندى والمحيط الهادى بحيرة ، وذلك بوصله المناطق الآسيوية الجنوبية بجنوبى أفريقيا ، ويالغ فى تحديد حجم جزيرة سيلان ، وأخطأ فى تحديد وضع بحر قزوين والخليج العربى خطأ فاحشاً ، إضافة إلى غير ذلك من الأغلاط .

ومن هذا كان دور العلماء المسلمين في تصحيح هذه الأغلاط، ورسم الخرائط السليمة للعالم، وتحديد المناطق تحديدًا جغرافيًا سليمًا .. وكان على رأسهم العالم الجغرافي العظيم « الشريف الإدريسي » (١١٠٠ – ١١٦٦م) .

ولم تقتصر جهود بطليموس على الفلك والجغرافيا ، فله أيضاً جهود مشكورة في الرياضيات ، وعلى الأخص حساب المثلثات ، وكما أن له مصنفات في الموسيقى والفلسفة والتاريخ العام .. وله كتاب في البصريات يتحدث فيه عن انعكاس الضوء على المرايا ، وانكساره عند السطح الفاصل بين وسطين شفافين .

وبعد بطليموس ، تدهور علم الفلك تدهوراً عظيمًا ، واحتلط بالتنجيم ، حتى إنه قد وضع قبل وفاته كتابًا عن « التنجيم البابلي » .

وبرغم المغالطات التى أوردها فى كتبه ، إلا أن ذلك كان فى حدود ما وصل إليه العلم وقتها ، ولا ينفى اجتهاداته العظيمة ، فقد كان أحد أشهر الفلكيين والجغرافيين القدامى ،





## إبراهام لنكولن (۱۸۲۵ – ۱۸۰۹)

محررالعبيد

- إبراهام لنكوان Abraham Lincoln هوالرئيس رقم (١٦) للولايات المتحدة الأمريكية ، والذي تولّى منصب الرئاسة من مارس عام ١٨٦١ وحتى إغتياله في ١٥ أبريل عام ١٨٦٥ ، وقد تولى الحكم بعد الرئيس « جيمس بوكانان » .. أما « أندرو جونسون » فقد أصبح الرئيس السابع عشر بعد لنكولن .

إن إغتيال إبراهام لنكوان قد روع الأمريكيين في كل مكان من الولايات الشمالية والولايات الجنوبية على السواء .. فالشماليون وجدوا الرجل الذي قادهم إلى النصر .. والجنوبيون فقدوا الشخص الذي كان بمقدوره أن يعيد بناء بالدهم المحطمة ، من دون أن يفرض عليهم مزيدًا من الأعباء .

والمعروف أنه اغتيل على يد ممثل مخبول مغمور يُدعى « جون ويلكز بوث » Booth ، فقد اندفع إلى مقصدورة لنكوان ، التي كان يجلس فيها في أحد المسارح ، وأطلق عليه النار من مسدسه ، وتمكن من الإفلات .

وقد ولد إبراهام لنكولن في ولاية « كنتاكي » Kentuchy، في ١٧ فبراير عام ١٨٠٩ ، وكان الابن الثاني من ثالثة أولاد لأبيه « توماس لنكوان » وأمه « نانسي هانكس » .. وكان أبوه هذا فقيراً ، وتعيش الأسرة في كوخ صغير عند طرف الغابة .

وقد توفيت أمه عندما كان بعد في التاسعة من عمره ، فتزوج والده مرة

ثانية من « سارة جونسون » وكانت امرأة طيبة شجعت إبراهام في كفاحه لتعليم نفسه .

وفى الصادية والعشرين من عمره انتقل للإقامة فى مدينة « نيوسالم » New Salem بولاية إلينوى illinois .. وهناك اشتغل فى عدد من الأعمال المتواضعة ، كما عمل وكيل بريد فى القرية .. ومع أنه كانت تعوزه الرشاقة فى الحركة والتعبير ، وهو ماكان مكملاً لطول قامته ودمامة مظهره النسبية ، فإنه سرعان ما أصبح ذا شهرة كبيرة كراوى قصص .

والشعبية التي اكتسبها كانت عونًا له عندما عزم على الإنخراط في حقل السياسة ، وفي عام ١٨٣٤ ، انتخب عضوًا في مجلس إلينوي التشريعي – البرلمان المصلّي – عن حزب المصافظين ، وفي عام ١٨٣٧ انتقل إلى مدينة « سبرتجفيلا » Springfield عاصمة الولاية ، لكي يستطيع تتبع الأحداث عن قرب ،

وهناك تعمق فى دراسة القانون ، مما ساعده فى حياته السياسية ،، وفى عام ١٨٤٢ ، تزوج لنكوان من السيدة « مارى تود » Mary Todd ، وقد أنجبت له أربعة أولاد ، كلهم ذكور ، لم يبق منهم سوى واحد على قيد الحياة .

ثم انتخب عضواً في الكونجرس - البرلمان الاتحادى - عام ١٨٤٦ ، ولكن ما أظهره من اعتدال في السياسة جعل الحزب يرفض ترشيحه به فيما بعد ،

وكان الخلاف يتزايد بين ولايات الشمال وولايات الجنوب بسبب العبيد الزنوج ، ولم يستطع الحزب السياسى الذي ينتمى إليه لنكوان ، أن يصمد لضغط المتطرفين من كلا الجانبين ، ففريق يطالب بالتحرير التام العبيد ، وفريق أخر بالإبقاء على العبودية ،

وبعدما راح الحزب يفقد مؤيديه نشأ - نتيجة لذلك - حزب سياسى جديد هو الحزب الجمهورى ، وكان هدفه إلغاء الرق ، فانضم لنكوان إليه ، وذلك عام ١٨٥٨ .

وفي نفس العام اختير ليكون مرشّع الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوى ، ومع أن لنكوان خسر في الانتخابات ، إلا أن الخُطب التي ألقاها والمساجلات التي تمت بينه وبين منافسه « ستيفن دوجلاس » أعطته شهرة في أنحاء البلاد كلها .

وفى عام ١٨٦٠ اختير انكوان مرشح الحزب الجمهورى ارئاسة الولايات الأمريكية ، واستطاع أن يفوز بسهولة بسبب الانقسام داخل الحزب الديمقراطى بين شماليين وجنوبيين ، ولكن قبل أن يستطع الوصول إلى كرسى الرئاسة ، قررت معظم الولايات الجنوبية الخروج من الاتحاد وإعلان استقلالها باسم الولايات الكنفدرالية ،

وفي عام ١٨٦١ قام الانفصاليون بإطلاق نيران المدافع على حصن « فورت سومتر » ، وبذلك بدأت الحرب الأهلية بين الولايات ،

وبالرغم من أن الولايات الشمالية كانت أوفر غنّى وسكَّانًا من الجنوب ، فإن الحرب تطورت تطوراً سيئًا بالنسبة إليهم في البداية ، بسبب القيادة البارعة التي أظهر القائد الجنوبي الجنرال « روبرت لي » Lee .

وام يستطع لنكوان أن يوفق إلى القسائد الذى يكرن ندًا للعدو إلا فى عام المحدو المحدود عام ١٨٦٣ ، وهدو الجنرال « جرائت » Grant .. فمع هذا القائد الجديد تغيرت مسيرة الحرب ، فأحرز الشمال انتصارات كبيرة فى « فيكسبورج » و « جيتسبورج » .

وفي يناير ١٨٦٣، أعلن لنكوان قراره الرسمي والتاريضي المشهور بتحرير العبيد، وإلغاء الرق في الولايات الأمريكية.

وبحلول عام ١٨٦٥ ، بلغ الجنوب حد التعب والانهار ، واضطرت ريتشموند Richmond ، عاصمته ، إلى الاستسلام .. إلا أن لنكوان لم يعش

طويلاً لكي يشهد انتصاره ، ففي الرابع عشر من أبريل ، أي بعد خمسة أيام فقط من استسلام الجنرال « لي » ، وبينما كان لنكولن في مسرح فورد بواشنطن ، يشاهد أحد العروض المسرحية ، إذ تسلل « جون ويلكز بوث » إلى مقصورته حيث يجلس ، وأطلق عليه النار من مسدسه من الخلف ، فأصابه ، وأسرع هاربًا .. وكان بوث قد خطط طويلاً مع آخرين لتنفيذ جريمته تلك ،

وقضى انكوان ايلته يعانى من إصابته ، وفي السابعة واثنتين وعشرين دقيقة من صباح اليوم التالى ، لفظ لنكوان آخر أنفاسه .

وحُمل جثمانه فوق قطار خاص إلى « سبرنجفيلد » بولاية إلينوى ، ليدفن هناك ، وقد اصطف الجمهور على طوال الطريق ليشاهدوا جثمانه ، ويودعوا الرجل الذي أعطى لهم ولبلادهم الكثير ،

ومن طريف مايندكر ، أنه في بداية الحرب الأهلية ، انقطع مورد القطن الضام من الولايات الجنوبية الأمريكية إلى مصانع الغزل في مقاطعة لانكشاير » بانجلترا ، نتيجة للحصار البحرى الذي فرضه الشمال .. وام تمض فترة حتى أصبح عمال مصانع الغزل في مدينة « مانشيستر » والمناطق المحيطة بها بدون عمل .. ومع ذلك فإنهم قد اعتبروا قضية الشمال عادلة ، وعقدت في مانشيستر اجتماعات عامة لإظهار التأييد للنكوان وسياسته الخاصة بتحرير العبيد ، والإبقاء على النظام الاتحادي .. وفي أحد الإجتماعات أعد خطاب وأرسل إلى لنكوان ، وهو يتضمن تأييداً لأفكاره .

وقد بعث لنكوان بدوره خطابًا إلى عمدة المدينة ، يعبّر فيه عن شعوره بعميق الحزن نظرًا للمعاناة التي يقاسيها عمال انجلترا نتيجة لتلك الأزمة ، ويشكرهم فيه على أحاسيسهم الطيبة .





## بنيامين فرانكلين

 $(1 \vee 9 \cdot -1 \vee \cdot 7)$ 

مخترع ومفكر حر

- بنيامين فرائكلين Benjamin Franklin ، سياسى وتاشر وعالم وكاتب وصحفى وفيلسوف أمريكى ، ويحتل مكانًا مرموقًا بين علماء التاريخ كله .. وذلك من حيث تعدد مواهبه وتنوع كفاءاته .. فقد تمتع فى آن معًا بمواهب العالم البحاثة وكفاءات رجل الدولة والسياسة ، بجانب القدرة على التأليف والكتابة .

ويعتبر من أعظم العلماء الذين أسسوا علم الكهرباء ، وقد استقر في ولاية في لادلفيا بعد جولات واسعة في الخارج ، ثم أنشأ صحيفة أضحت مركزاً لتجمع ثقافي لعدد من المفكرين ، وكان هذا التجمع نواة لما عُرف باسم الجمعية الفلسفية الأمريكية ، وكان من أشهر كتاب الرسائل في أمريكا ، وأسهم بدور كبير في النضال من أجل الاستقلال ، واشترك في وضع وثيقة إعلان الاستقلال مع توماس جيفرسون – ثالث رؤساء أمريكا – وغيره ، ومثل بلاده في فرنسا ، ووقع الصلح مع بريطانيا ، وشغل مناصب رسمية رفيعة .

وكان قد بدأ حياته في إحدى مطابع فيلادافيا ، وبلغ من نجاحه في إدارة أعمال تلك المطبعة أن أقدم على التقاعد بقصد التفرغ للأبحاث العلمية ، لاسيما فيما يتصل بالكهرباء والبرق .. فقد ثبت له أن البرق شكل من أشكال الكهرباء ، وأراد أن يثبت ذلك للآخرين إثباتًا علميًا لاريبة فيه .

وبدأت تجاربه عام ١٧٤٦ ، وفي إحداها عرض يده لشعاع البرق الذي لمع في السماء ، وذلك بعد أن وقف في مكانٍ عالٍ ، وكان من المكن أن يصعق لولا احتياطات الأمن التي اتخذها ، وقد تيقن بنفسه من أن البرق شكل من أشكال الكهرباء .

وأتبع فرانكلين تجربته تلك بتجارب أخرى حتى توصل إلى اختراعه الذى شهره عالميًا: مانعة الصواعق .. كما أقنعته دراسة الكهرباء التى تتولد بالاحتكاك ، بحدوث « سيال كهربى » يؤدى إلى وجود سطحين أحدهما موجب والآخر سالب ، وتعرف باسم نظرية « السيال الواحد » مقابل نظرية السيالين التى قال بها العالم تشارلز دى فاى وأخرون .. وقد أدت تلك النظرية إلى ابتكار « وعاء فرانكلين » Franklin Pan ، وهو أول مكثف ذى رقائق ، عبارة عن زجاج بين ألواح من رصاص .

واهتم بنيامين كذلك بالصرارة المشعة ، والتوصيل الصرارى ، وديناميكا المواتع « الهيدروديناميكا » ، والأرصاد الجوية .

ومما يذكر من اختراعاته أيضاً « النظارات ذات العدسات المزدوجة » التى تمكّن المرء من رؤية البعيد والقريب بنظارة واحدة لا نظارتين .. وقد تسنى له تطوير هذا الاختراع أثناء وجوده في فرنسا وتبعاً للمضايقة التي شعر بها شخصياً من جراء استعماله نظارتين ، إحداهما لقرب النظر والأخرى لبعده .

وبجانب اختراعاته وأبحاثه ، ومشاركته في وضع إعلان الاستقلال وبجانب اختراعاته وأبحاثه ، ومشاركة في وضع إعلان الاستقلال Declaration of independence فقد شارك أيضًا في وضع الدستور الاتحادي الولايات المتحدة .. وشغل منصب الرئاسة في ولاية بنسلفانيا (١٧٨٥ – ١٧٨٨ ) ، ومنصب المثل الدبلوماسي اولايته هذه في لندن (١٧٦٤ – ١٧٧٨ ) وأمضى السنوات العشر التي أعقبت تلك المهمة سفيرًا لبلاده في فرنسا

( ١٧٧٦ - ١٧٨٥ ) .. والجدير بالذكر أنه هو أول من فكر في تطبيق نظام التوقيت الصيفي ، توفيراً للإضاءة والطاقة التي تستهلكها .

ومن طريف ما يُذكر عن بنيامين قرانكلين أنه كان بين الجمهور الذي المتشد في باريس عام ١٧٨٣ لشاهدة الأخوين « مونتجوافييه » ، أول من طار في بالون ملي بالهواء الساخن .. وسمع أحد المشاهدين يقول : « وما الفائدة من هذا كله ؟ » .. فرد فرانكلين عليه بنساؤل آخر ، فقال : « وما الفائدة من الطفل الوليد ؟ »

وكان على صلة وثيقة بالقيلسوف القرنسى « فواتير » ويزوره كثيرا . وكان مصبًا للعلم بدرجة كبيرة ، ويعشق الكتب ، قراءةً واقتناءً .

كتب يوماً يصف أقسى مرحلة مربها في حياته ، عندما ألحقه والده بمطبعة صغيرة في مدينة بوسطن ، ليتعلم فيها فن الطباعة ، قال : د كنت صبياً صغيراً جائعاً ، ولكن جوعى للعلم ، كان أشد من الجوع الذي يعصر معدتي ، .. شم يروى قصة أرل لقاء له مع الكتب ، يقول : د كنت يومها في السادسة عشرة من عمرى ، عندما وقع في يدى كتاب عن النباتيين ، ورحت ألتهم صفحائه التهاماً ، حتى إذا منا وصلت إلى نهايته ، قررت ألا أضع في فمي بعد اليوم لحم حيوان مذبوح ! ، .

وخطرت نى فكرة - إننى أقيم أنا وأخى فى بيت أسرة ، مقابل مبلغ من العال يتكفل أخى الأكبر بدفعه كله . قذهبت إليه ، وقلت : لعاذا لاتعطينى نصف ما تدفعه لى مقابل إقامتى هنا . وأنا أدبر عيشى فى مكان آخر . لقد وفرنا لهم كثيرًا منذ

موسوعة المشاهير

أن قاطعت اللحوم ، ولكنهم لايريدون أن يخفضوا أجر إقامتنا .. ووافق أخى -

وذهبت لكى أعيش فى بيت صديق ، وآكل الأرز والبطاطس المسلوق .. وبعد أسبوع واحد اكتشفت أننى أستطيع أن أوفر نصف المبلغ الذى بدفعه لى أخى اسبوعيا .. وكانت فرحتى كبرى .. لقد استطعت أن أملاً معدتى وأن أملاً رأسى .. وبدأت أنفق كل سنت أدخرته فى شراء الكتب .. ولأول مرة فى حياتى أحسست أنتى بدأت أشبع ! ،.

وقد وصف الكاتب الانجليزى هريرت جورج ويلز بنيامين فرانكلين فقال: « هذا الصبى الفقير الصغير الذى أراد أن يصلح من نفسه ، فإذا به يكبر وينضج ويصلح كل شيء من حوله ، .

ومما يُذكر جيدًا لبنيامين فرانكلين ، أنه قد نبّه شعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطر اليهود ،، وأعلن في المؤتمر الذي انعقد لإعلان الدستور الأميركي عام ١٧٨٩ أن : ، هناك خطر عظيم بهد الولايات المتحدة .. وذلك الخطر هو اليهودية ، .

و الميشا استقر اليهود ، تجدهم يوهنون من عزيمة الشعب ، ويزعزعون الخلق التجارى الشريف .. لقد كونوا حكومة داخل الحكومة .. وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة ماليا كما حدث للبرتغال وأسبانيا ،.

و ، إنهم مثل الطفيليات التى لا تعيش على نفسها .. إنهم لا يستطيعون العيش فيما بينهم .. فلابد أن يعيشوا بين الآخرين الذين هم ليسوا من جنسهم ، .

و اذا لم يمنع اليهود من الهجرة إلى الولايات المتحدة بموجب الدستور .. ففى أقل من مائة سنة سوف يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا ويدمروننا ، ويغيرون شكل الحكومة التى ضحينا ويذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحريتنا الفردية ، .

و الني أحدركم أيها السادة ، إذا لم تمنعوا اليهود من الهجرة إلى أمريكا .. إلى الأبد .. فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحقادكم في قبوركم .. إن عقليتهم تختلف عنا ، حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجبال ، فإن النمر لا يستطيع أن يغير جلده .

إن اليهود خطر على هذه البلاد .. وإذا سُمح لهم بالدخول اليها فسوف بخريون دستورنا ومنشآتنا .. يجب منعهم من الهجرة بموجب الدستور ، .





 $(1 \Lambda V - 1 \Lambda 1 Y)$ 

أديب البؤس



- كتب يوماً يحدثنا عن سلوكه في مواجهة المشاكل والصعاب ، قال :

« كنت أحمل صنارتي وأذهب إلى شاطئ النهر لأصطاد السمك ،

وكنت ألقى بالصنارة إلى الماء ، وأجلس فوق أقرب صخرة ،

والمقبض في يدى لا يتحرك ، بينما ينهمك عقلى في تفكير عميق في الظروف والملابسات التي تحيط بالمشكلة التي أبحث لها عن حل ، وتمتد بي الساعات ، وأنا جالس في مكاني لا أتحرك ، وقد تعلقت عيناي بالمياه الساكنة من تحتى ، حتى إذا جاء المساء حملت صنارتي وعدت إلى البيت من حيث جئت .

وقد أجد فى نهايتها سمكة صغيرة أو كبيرة ، أو لا أجد فيها شيئا على الإطلاق ! ، المهم أنتى وجدت الحل الذى كنت أبحث عنه للمشكلة التى كانت تؤرقنى وتقص مضجعى .. وربما وجدت مع الحل لمشكلتى أيضاً فكرة جديدة لقصة جديدة أكتبها وأقدمها للناس ، .

وكانوا يقواون له وهو يروى لهم قصة البحث عن الحلول لمشاكله فى مياه النهر: « وماذا كان رأى الناس فيك وأنت عائد من الصيد خاوى الوفاض ؟ ، .

موسوعة المشاهير

ويرد الكاتب الفيلسوف: و كنت أسمعهم يرددون: ياله من صائد سمك صبور! .

نعم .. أليس الصبر صفة يعتز بها الرجل ويفخر .. إنها أعظم شيء يتحلى به الإنسان في مواجهة متاعب الحياه ؟! ، .

إنه تشاراز ديكنز ، واحد من أعظم الروائيين الإنجليز إن لم يكن أعظمهم جميعًا ، إذ يتفق النقاد على أنه أكثر من أمتع القراء داخل انجلترا وخارجها ، ويعتبرونه ثانى رجل بين كتّاب بريطانيا بعد شكسبير ، وهو على العكس من السير والترسكوت مثلاً تزداد مكانته مع الأيام رسوعًا وأعماله انتشارًا ، فبالإضافة إلى أنها مازالت مقروءة في كثير من لفات العالم إلى جانب الإنجليزية ، فقد حُولٌ بعضها إلى مسرحيات وأفلام وعروض موسيقية .

وهو الأديب الذى ترك ثروة أدبية وروائية خالدة على مر الزمن ،، فهو صاحب « أوليفر تويست » و « دافيد كوبر فيلد » و « قصة مدينتين » و « أوقات عصيبة » .. وغيرها .

كان عبقريًا بكل ما تعنيه الكلمة .. فهو يتميز عن أقرانه بذكاء لماح .. وهو دوب على العمل .. وفوق ذلك كان يملك طاقة خلاقة جبارة .. وقد ساعدت الظروف والأحداث التى مرت به فى حياته على شحذ عبقريته الفطرية ، وعلى توجيه تفكيره وحياته كلها إلى احتراف القصة حيث ظهر نبوغه وعبقريته .

وقد ولد تشاراز جون هوفام دیکنز Charles John Huffam Dickens ، بالقرب فی ۷ فبرایر عام ۱۸۱۲ ، فسی بلدة « بسورت سسی » Port Sea ، بالقرب مسن « بورتسموت » بانجلترا ، وکان والده جون دیکنز یعمل کاتب حسابات فی مکتب مرتبات البحریة البریطانیة .. وکان قلقًا لا یستقر له قرار ، پنتقل من عمل

إلى بطالة ، ومن بطالة إلى بطالة .. ولكنه كان دائمًا سعيدًا محبورًا متفائلًا . وبالرغم من أن جد ديكنز وجدته لأبيه كانا خادمين ، إلا أن أباه جون هذا كان يحب العظمة والوجاهة بطبيعته ، كما كان أيضًا مسرفًا لا يستطيع أن يدبر أحواله المالية تدبيرًا حكيمًا ، ومما زاد الأمر سوءًا أن والدة ديكنز هي الأخرى كانت لديها نفس صفات زوجها .

وقد أدى إسراف ديكنز الأب إلى كل العذاب الذى قاساه ديكنز الإبن فى صعفره .. وكما يقول المثل: « رُب ضارة نافعة » فإن المأساة التى عاشها تشارلز فى صغره هى التى خلقت منه العبقرى الذى خلده التاريخ .. وهكذا كان إسراف والديه وسوء تدبيرهما ، سببًا فى شقائه طفلاً مسغيرًا ، وسببًا فى مجده كاتبًا كبيرًا .

وقد انتقلت الأسرة إلى بلدة « تشاتام » Chatham في مقاطعة « كنت » Kent ، وكان ديكنز في الثالثة من عمره وقتها ، وقد رُقى والده وأصبح موظفًا في الميناء الحكومي هناك ، ولعدة سنوات سارت الأمور على مايرام ،

ولعل هذه المنطقة الجميلة من مقاطعة «كنت» قد تركت أثرها في نفسه وهو بعد في طفولته المبكرة ، فكانت هي مربي أحلامه ومسقط رأس خياله ،

وكان في منزلهما خادمتان ، كانت إحداهما وتدعى « مارى » تقص عليه كل ليلة قصصاً مرعبة تجعله يعانى أثناء نومه من الكابوس ، حينما يتذكر عقله الباطن هذه القصص المخيفة ! .

وقد ذكر ديكنز في سيرته الذاتية لمصات كثيرة عن هذه الفترة من حياته ، وكيف كان والده يجعله يقف فوق مائدة المطبخ ليغنى الأغانى المضحكة للضيوف .. وكيف أنه ذات يوم مر هو ووالده أمام منزل ضخم خارج المدينة ،

موسوعة المشاهير

ووقفا أمام المنزل يتأملانه .. وقال له أبوه : إنه إذا عمل بجد واجتهاد فريما يصبح هذا المنزل ملكًا له في يوم من الأيام .

والغريب في الأمر أن ديكنز قد اشترى هذا المنزل بالذات في أواخر عمره !،

ومن السابعة حتى العاشرة من عمره ، كان ديكنز يقرأ القصيص بنهم كبير ، فقد كان يختفى فى غرفة صبغيرة فى الدور العلوى بمنزلهم ، ويقرأ قصص دون كيشوت ، وروبنصون كروزو ، وتوم جونز ، وألف ليلة وليلة .. وغيرها .. وكانت هذه القصص وبعدها جولاته فى شوارع لندن هى المدرسة الحقيقية التى تخرج فيها ليصبح كاتبًا عبقريًا .

لم تستقر الحياة الرغدة نسبيًا طويلاً .. فعندما بلغ ديكنز العاشرة من عمره ، نُقل والده إلى لندن ، ولكن قبل أن ينفذ النقل تم بيع أثاث منزلهم ، لسداد الديون المتراكمة عليهم بسبب إسراف الأب والأم .. وترك الوالدان ابنهما ديكنز في مدرسته حتى جاء موعد عيد الميلاد .. وبعدها أحضراه إلى لندن ، وهناك لم يفكرا في إرساله مرة أخرى إلى المدرسة .

ولم يكلفا أنفسهما حتى العناية بأمره ، وإنما تركوه وشائه ، فلم يجد ابن السنوات العشر شيئًا يقعله سوى التجوال في شوارع لندن على غير هدى! .

ويدأت الأمور تسوء شيئًا فشيئًا ، وازدادت الديون تراكمًا على الديكنز ، الذين أخذوا يبيعون أثاث البيت قطعة قطعة ، وأخيرًا جاء الدور على كتب ديكنز وقصصه لتباع هي الأخرى ، مما جعله يحس بتعاسة ما بعدها تعاسة ، ولكن القدر كان يخفى له شيئًا آخر أشد مرارة وقسوة ، فقد أرسله

أبواه ليعمل في مصنع للصبغة ، أو للأدهنة السوداء ، وقد أتم وقتها الثانية عشرة من عمره .. وكان لهذه الخطوة تأثير نفسى سيء عليه لم ينمح بمرور السنين ، ولا بالنجاح الذي حققه بعد ذلك .

ويصف هو هذا التأثير قائلاً: د لقد تأثرت طبيعتى كلها من الحزن والتحقير اللذين لحقائى نتيجة للأحداث التى مرت بى ، حتى إننى الآن وأنا شهير وسعيد أنسى أحيانا فى أحلامى أننى رجل ولى زوجة وأطفال ، وأعود بخيالى إلى تلك الأيام البائسة من حياتى ، ! .

وكان العمل في مصنع الأدهنة السوداء هذا يبدأ في الثامنة صباحًا لينتهى في الثامنة مساعة لينتهى في الثامنة مساءً ، ويُمنح العامل ساعة للغداء ، ونصف ساعة لشرب الشاي ،

وكان عمال المصنع يطلقون عليه لقب « السيد الصغير » إذ كانوا يشعرون بغرابة وجوده بينهم ، ولكن ديكنز كان فخورًا بنفسه ، وهو يقول عن ذلك : ١ لم أقل أبدًا لأى رجل أو قتى : كيف جئت وكيف عملت في المصنع .. وكذلك لم أبد أى إشارة تحمل الأسف لوجودى في العمل ، أما عن معاناتي النفسية ، فهذا سر لم يعرفه أحد ، .

ولم يمض أسبوعًا على عمله بالمستع ، حتى أمسيب هو وعائلته بكارثة أخرى ، إذ قبض رجال الشرطة على والده لعدم قدرته على سداد ديونه ، وأرسل إلى السجن المخصص للمدينين العاجزين عن السداد .

ويتذكر ديكنز كيف قام بزيارة والده في السجن ، الذي استقبله بالبكاء وأخذ يحذره من الإسراف ونتائجه ! ويقول له : « يابني يجب أن

تذكر أنه إذا كان دخل الفرد في العام ٢٠ جنيها وأنفق ١٩ جنيها و١٩ شلنًا ، فإنه قد فإنه يكون سعيدًا .. أما إذا أنفق شلنًا أكثر من العشرين جنيها ، فإنه قد يصبح تَعسا » .

ويبدو أن ديكنز قد استفاد من كلمات والده ، حتى إنه نقلها حرفيًا بعد ذلك بعشرين عامًا في قصنته « دافيد كوبر فيلد » .

وقد أمضى والده ثلاثة أشهر فى السجن ، تمكن خلالها بسبب شخصيته الجذابة أن يتولى رئاسة لجنة خدمات المساجين .. ولكن ابنه ديكنز المسكين كان يعانى معاناة شديدة ، فقد أقام مع سيدة عجوز تُدعى مسز « رويلانس » . وكان يتقاضى مبلغ ستة شلنات أسبوعيًا من مصنع الأدهنة ، يدفع منها أجر سكنه وتكاليف أكله .. وكان بطبيعة الحال يعانى من الجوع ومن معاملة مسن رويلانس السيئة .

وقد قال يصف حالته في هذه الفترة: « لقد حاولت ، عبثاً أن أجعل ما أكسبه من النقود يكفيني .. فكنت أقسم العبلغ إلى ستة أقسام متساية ، ثم أضعه في ستة أظرف ، كل واحد أكتب عليه اسم يوم من أيام الأسبوع .. وكنت أعلم أنني أتجول في الشوارع وأنا جائع ،! وأنه لولا رحمة الله لأصبحت لصا أو متشردًا صغيرًا ! ، .

ثم بدأت الحياة تبتسم شيئًا ما للعائلة ، فقد توفت جدته لأبيه ، وورث والده مبلغ ٥٥٠ جنيهًا ، استطاع أن يسدد منها بعض ديونه ، وأن يخرج من السجن نتيجة لذلك .

وانتقلت العائلة إلى « كامدن » ، وتوقع ديكنز أن يأخذه والداه وأن يترك عمله في المصنع ، ولكن خاب أمله ! .

ومرّت الأيام ، وبالمسادفة كان والده يمر ذات مرة أمام المصنع ، فوجد جمعًا من الناس وقفوا أمام أحد نوافذ المصنع المطلة على الشارع الرئيسى ، يتفرجون على الصبية الذين يعملون بالداخل ، ومنهم ديكنز المسكين .. فثارت طبيعة الأب المليئة بالغرور ، واعتقد أن ظهور ابنه أمام الجمهور وكأنه في عرض أشبه بالسيرك يعتبر إهانة شخصية له ، وكتب خطابًا جادًا لصاحب المصنع .. الذي قرر اتوه فصل ابنه دكينز ،

وفرح الصبى المسكين بذلك الخلاص الذي لم يكن متوقعًا ، ولكن فرحته لم تدم ، فقد جزعت الأم من فصل ابنها ، وذهبت إلى صاحب المصنع تبكى وترجو إعادة الابن إلى العمل ،

وأمام توسلاتها قبل صناحب المصنع أن يعود ديكنز إلى العمل ،، وعادت الأم فرحة تحمل الأنباء لابنها وزوجها ،، وجزع الابن داخل نفسه ،، ولكن الأب رفض أن يعود ديكنز إلى المصنع ، وأصر على أن يذهب إلى المدرسة! .

لقد تسائر ديكنز مسن موقف أمه هذا ، وذكس في مجال تقييم طفواته :

و إننى لم أنس أبدا ، ولا أسستطيع أن أنسى أبدا ، ولن أنسى أبدا ، ولن أنسى أبدا ، أن أمى كانت مستحمسة لإرسالي مسرة أخرى إلى المصنع ، ! .

وفى المدرسة ، تغيرت حياة ديكنز كثيراً ، ويدا كأن تجربة مصنع الأدهنة المريرة لم يعد لها وجود داخل نفس التلميذ الصغير في أكاديمية ولنجتون -Well المريرة لم يعد لها وجود داخل نفس التلميذ الصغير في أكاديمية ولنجتون -ington House Academy

الهندام ، لايمت بأية صلة لذلك الصبى الذي كان يعمل في مصنع الأدهنة ويجوب الشوارع بعد ذلك وهو جائع ، أشبه بالمتشردين منه بالصبية الذين لهم عائلات ترعاهم ،

وفى سن الخامسة عشرة ترك المدرسة ، ليبدأ العمل صبيًا في مكتب أحد المحامين ،

وإكن الصبى الطموح لم يعجبه هذا العمل، فبدأ يتطلع إلى عمل آخر .. ويبدو أن القدر كان في عونه ، ففي ذلك الوقت كان أبوه قد تعلم الاختزال ويبدو أن يحمل على وظيفة مندوب برلماني لصحيفة Pritish Press ، وكان يتقاضى حوالى ١٥ جنيها أسبوعيًا عن عمله هذا .. واتخذ ديكنز من نجاح أبيه في عمله الجديد مثالاً له ، فأقبل على تعلم الاختزال .. وبعد ١٨ شهرًا استطاع أن يجيد هذا الفن وأن يترك عمله في مكتب المحامي ليصبح كاتب إختزال محترف .. وكان لايزال أصغر من أن يصبح مندويًا برلمانيًا لصحيفة من الصحف كأبيه ، فذهب ليعمل في إحدى المحاكم ، وخلال عمله هذا اكتسب معرفة بخبايا القانون وقواعده .. وقد ساعدته هذه المعرفة كثيرًا في إتقان النواحي القانونية في قصصه .

وفى ذلك الوقت كان ديكنز مغرمًا بالتمثيل .. فكان يكثر من الذهاب إلى المسارح وقاعات الموسيقى ، وتملكته الرغبة فى أن يصبح ممثلاً محترفًا .. وفعلاً تقدم للإمتحان فى إحدى المسارح ، ولكن القدر والحظ تدخلا مرة أخرى فى عونه دون أن يدرى ، فيصاب بنوبة برد شديدة فى اليوم المحدد لإجراء امتحان التمثيل ،، ويفشل فى تحقيق رغبته ،

ولم يمر عام على تفكيره في احتراف التمثيل إلا والفتى الصغير ديكنز يحقق نجاحًا آخر ليصبح أصغر مندوب صحفى في برلمان انجلترا .. وقد سجل

المناقشات التي دارت في مجلس العموم البريطاني حول وثيقة الإصلاح التي صدرت في عام ١٨٣٢ ، ويقفز دخله الأسبوعي من عمله الصحفي إلى ٢٥ جنيها .

ثم عُين ديكنز في صحيفة « the Sun » ويعدها في « يكنز في صحيفة « Morning Chronicle » ويغدها في « the Sun عمور والمسمة ورج وأخذ يكتب اسكتشات أو تعليقات ، يوضحها بالرسم فنان معروف اسمه جورج كوركشانك ، وكان ديكنز يكتبها تحت اسم مستعار هو « بوز » وكان ديكنز يكتبها ألله الأول بعنوان « صور وصفية » Sketcher ، الذي استقبل بحماس ، وبدأ اسمه يلمع في الأوساط الأدبية ، ثم ذاعت شهرته كثيرًا مع كتابه القصص « أوراق نادي بيكويك » Papers of the Pickwick Club ، الذي كان يظن أنه كتاب تافه ، ولكنه هو الذي فتح له باب الشهرة على مصراعيه أمام ديكنز ، فقد جعله يفكر في شخصية المستر بيكويك Mr. Pickwick ، تلك الشخصية الروائية المتي حازت إعجاب كل القراء في مختلف أنحاء بريطانيا ، وجعلت من الفتي الذي لم يزد عمره عن الرابعة والعشرين من أشهر شخصيات بريطانيا في ذلك الوقت .

وقد صارت هذة الكوميديا الصاخبة على كل لسان إلى حد أن أحد الأطباء المعروفين كان يقرأها وهو في عربته أثناء قيامه بزيارة المرضى .. كما أن أحد القضاة المشهورين كان يقرأها وهو على منصة الحكم ! .

وكان ديكنز قد وقع في الحب وهو في الثامنة عشرة من عمره ،، ولكن الفتاة التي أحبها هجرته بعد أن كانت قد وعنته بالزواج ، نتيجة لمعارضة أهلها زواجها من هذا الفتى الفقير الذي يمارس الاختزال! ،

وبعد مرور ست سنوات ، وكان ديكنز قد بدأ يصعد سلم الشهرة بخطوات ثابتة واثقة ، تزوج من « كاترين هوجارت » Chtherine Hogarth ، وهي الإبنة الكبرى لجورج هوجارت رئيس تحرير جريدة Evening chonicle .

موسوعة المشاهير

ولم يكن الزواج عن حب .. ولكنها أنجبت له عشرة أطفال في خلال ٥ عامًا ١ ، توفى أكثرهم .

وقد جاءت أخت زوجته وتدعى « مارى » لتعيش معهم ، غير أنها ماتت فجأة ، فحزن ديكنز عليها كثيراً ، ثم جاءت أختها الأخرى الأصغر دجورجينا، لتعيش معهم وتساعد شقيقتها في تربية الأولاد ،

ثم تركب زوجته منزل الزوجية بعد أن أحست أن زواجها من ديكنز قد أصبح فأشلاً! .. بينما استمرت شقيقتها جورجينا تعيش في البيت مع الأولاد حتى وفاته .

ومع كل كتاب جديد لديكنز ، كانت شهرته تزداد حتى إنه أصبح قبل وفاته أشهر رجل في بريطانيا في ذلك الوقت .

وبين عامى ١٨٣١ و ١٨٧٠ كتب أربع عشرة رواية منها: د نيكولاس نيكولاس المحوليسى ، ( ١٨٤٤) ، و د مارتن تشرويت ، ( ١٨٤٤) ، و د أوليفر تويست ، ( ١٨٣٧) ، و د دافيد كويرفيلد ، ( ١٨٥٠) ، و د دومبى وولده ، ( ١٨٤٨) ، و د المستزل الكئيب ، ( ١٨٥٣) ، و د أوقات عصيبة ، ( ١٨٥٤) ، و د دوريت الصغيرة ، ( ١٨٥٧) ، و د قصة مدينتين ، ( ١٨٥٨) و د آمال كيار ، ( ١٨٦١) ، و د أغنية عيد المملاد ، ( ١٨٤٨) .

وتعتبر قصته « دافید کوبر فیك » سیرة ذاتیة لحیاته ، وهی درة أعماله كلها ،

لم يكن قراء ديكنز ينظرون إليه على أنه أعظم كاتب قصة في بلادهم ، ولكنهم كانوا ينظرون إليه على أنه هو ضمير الأمة الذي يتكلم باسم الملايين .

وقد كان غزير الإنتاج ، فقد كان يخرج قصة تلو الأخرى ، وفي نفس الوقت يقوم بتحرير بعض المجلات وإخراج المسرحيات .

كما قام برحالات ثقافية في دول عديدة .. حيث زار أمريكا عام ١٨٤٠ ، وانتقد معاملة الأميركيين للزنوج والعبيد ، وكره الحياة الصناعية الملوثة وما جلبت في أذيالها من آلام ، وظهر ذلك في كتاباته .. كما زار إيطاليا عام ١٨٤٤ ، واستقر في « جنوا » لمدة عامين ، كتب خلالها قصتين .

ولم يكن نشاطه يقتصر على الفكر والكتابة فقط ، بل امتد أيضاً إلى النشاط الجسماني والرياضي ، فحتى أواسط عمره كان يمشى ٣٠ ميلاً من لندن إلى منزله « جادز هيل » Gad's Hill في ليلة واحدة ،

وفى السادسة والأربعين من عمره ، وهو فى أوج مبحده ، بدأ ديكنز مرحلة جديدة من مراحل نشاطه .. فقد قام بقراءة أعماله أو فقرات منها أمام جمهور كبير فى بريطانيا وأمريكا .. وكان عندما يقرأ هذة الأعمال ، يقوم بالاندماج فى تمثيل كل شخصية من الشخصيات التى قام برسمها .. وكان تثثير هذه القراءات على الجمهور أشبه بالتنويم المغناصيسى! .

غير أن هذه القراءات ، والخطب التي كان يلقيها في الحفلات التي تقام في لندن - قد أثرت على صبحته كثيراً .. وقد أنشأ صبحيفتين نالتا شعبية كبيرة ، وأسس جريدة وطنية هي « دايلي نيوز » Daily News ، وفي يوم لم يونيو عام ١٨٧٠ ، استمر ديكنز في الكتابة طوال اليوم في الكوخ الصغير اللحق بمنزله ، وفي المساء عاد إلى المنزل وقام بكتابة بعض الخطابات .. وأثناء تناوله طعام العشاء ، تبينت أخت زوجته أنه مريض ، فعزم على الذهاب إلى لندن على الفور .. وعندما حاول القيام من مقعده ، سقط مغشيًا عليه .. ولم يعد

موسوعة المشاهير

الكاتب العبقرى إلى رشده مرة ثانية .. وانتقل إلى الحياة الأخرى في مساء اليوم التالى ، ٩ يونيو .. ولم يتجاوز الثامنة والخمسين .

وهكذا توفى هذا الروائى الإنجليزى العظيم .. الذى كان بارعًا فى خلق الإثارة ، والفكاهة الانتقادية ، وأجواء الرعب ، وحالات الفقر والبؤس الشديد ، وفضلاً عن ذلك ، كان باستطاعته أن يستدر دموع قرائه بالسهولة نفسها التى يحملهم فيها على الضحك ،

ومن جهة أخرى ، بدا ديكنز في أدبه مصلحًا اجتماعيًا ، يكشف عن المظالم التي تحدث داخل المصانع ، وينتقد الأوضاع الاقتصادية وفقدان العدالة الاجتماعية .. كما استطاع أن يميز بمهارة بين الضعيف والقوى ، واعترف بأن الفقير يمكن أن يصبح شريرًا ، بقدر ما يمكن للرجل الطيب أن يصبح غنيًا .. ويمكن القول بأن ديكنز استطاع أن يكشف الستار عن حقيقة الظروف التي كانت تحيا فيها الطبقات العاملة في أواسط القرن التاسع عشر .





## أهمد عرابى

(1411 - 111)

بطل الثورة العرابية

- أجمع المؤرخون على أن الثورة العرابية كانت حركة مصرية خالصة ، تهدف إلى صالح الشعب والحرص على استقلال البلاد بجرأة منقطعة النظير ، في وقت تكالبت فيه على الشعب المصرى كل أسباب الضعف من جهل وفقر وظلم الحكام والأتراك وطغيائهم .. ولعل التفاف المصريين حول بطل الثورة في مواجهة تردي الخديوى وتنكره للوطنيين ، يفسر إحساسهم بكم المهانة من جرّاء التدخل الأجنبي في شئونهم ، والاعتداء على استقلالهم وكرامتهم ، على الرغم من تسليمهم بالتبعية التركية وعدم مقاومتها .

ولذلك ثاروا في وجه الظلم والظالمين في أعقاب صبحة الجهاد التي أطلقها بطل الثورة لطرد الغزاة الأجانب، ويحسب لهذا الرجل بصمته الواضحة في التاريخ القومي لمصر كأول ضابط مصرى فلاح، رفع صوته في شجاعة وجرأة ضد الحكام من الأتراك والشراكسة، وأول زعيم في تاريخ مصر الحديث طالب بالدستور والبرلمان حتى ارتبطت كل الحركات الوطنية المصرية فيما بعد بالطالبة بالشوري والبرلمان،

أما زعيم هذه الثورة التي نُسبت إليه فهو أحمد عرابي .

ولد في ٣١ مسارس عام ١٨٤١ ، في قسرية « هرية رزنة » بمحسافظة الشرقية ، من عائلة بدوية استوطنت القرية منذ جاءها جده لأبيه ، وكان والده شيخًا للقرية .

تعلم مبادئ القراءة والكتابة في كتاب القرية ، ثم انتقل إلى الأزهر عام ١٨٤٩ ، ومكث به أربع سنوات حفظ خلالها القرآن ، وتلقى بعض أصول اللغة والقفه والتفسير .

دخل الجندية في ديسمبر ١٨٥٤ ، في عهد سعيد ، الذي كان قد ألغي الإعفاء من التجنيد بالنسبة لأولاد مشايخ البلاد والقرى .

ظل يتدرج فى مراتب الجيش من درجة بلوك أمين ثم ملازم ، وهو فى السابعة عشرة من عمره ، ثم رُقى إلى رتبتى نقيب ورائد ثم إلى رتبة مقدم عام ١٨٦٠ ، وإلى رتبة عقيد فى العام نفسه ،

وترجع سرعة ترقيته إلى عطف الخديوى سعيد عليه ، والذى صحبه معه إلى المدينة المنورة في رحلة الحج عام ١٨٦٠ .

اكتسبت شخصيته من أصله البدوى خصال الأنفة والتطلع إلى الزعامة والحماسة الوطنية ، وساعده على ذلك أيضاً حب سعيد له وتقريبه إليه .

كان يصحب الوالى كثيرًا فى رحالته وحفلاته ، وكان يهدى إليه بعض المؤلفات مثل كتاب تاريخ نابليون بونابرت ، بالعربية ، الذى أفاد منه كثيرًا وانفعل بالأحداث التى تضمنها ، ولكن من خلال مبادئه الإسلامية .

بدأ يتُجه بعد ذلك إلى مبدأ « مصر المصريين » وذلك بوحى من قراءاته التاريخ المصرى القديم ، وما سمعه من الخديوى سعيد من تمجيد لماضى

مصدر ، ووجوب حمايتها من أطماع الأجانب ، ولما توقى سعيد كان عرابى قد نيت فى نفسه بنور وعى جديد فيه معنى الوطنية المصرية والاعتداد بالنفس ،

وفي عهد إسماعيل ، شعر عرابي بكثير من الظلم سواء في الجيش أو خارجه .. وكان الخديوي ويطانته المؤلفة من الأتراك والشركس وأبناء الماليك والأروام والأجانب يسيطرون على جميع خيرات البلاد ومقدراتها ، والشعب من مؤلاء في مكان التبعية لخدمة أغراضهم الإقطاعية والسيطرة التامة على التجارة وكل اقتصاديات البلاد ،

كما أحسّ عرابى بالعنصرية فى الجيش ، إذ كانت السيادة للأتراك والشراكسة دون الفالتُحين ضباطًا وجنودًا ، ومن هنا أخذ يدرك الفساد فى الحكم وطغيان إسماعيل ،

كان عرابى يأبى الضيم ، صلب الرأى فيما يراه حقا ، مما أغضب المسئولين ، فتصيدوا له اتهاماً بأنه يتردد في طاعة الأوامر ، وحوكم عسكريا بوحى من وزير الحربية وقتها .. « إسماعيل سليم باشا » بسبب خلاف بينه وبين اللواء « خسرو باشا » الشركسي ، ولما استأنف القاضى الحكم بحبسه ٢١ يوما ، ألغاه المجلس العسكرى الأعلى ، وعندئذ ثارت ثائرة وزير الحربية الذي سعى إلى الخديوى إسماعيل لفصل عرابى من الجيش ، وتم له ما أراد ،

وظل مبعدًا عن الجيش ثلاث سنوات ، وأحس بمدى الظلم وتأصلت في نفسه روح الكراهية لرؤساء الجيش من الأتراك والشراكسة .. ولما أعيد إلى الجيش بعد رجاء وإلحاح ، أخذ يدعو الضباط المصريين إلى الالتفاف حوله ، والسخط على تميز الأتراك والشراكسة وأبناء الماليك في الجيش .

وفى عام ١٨٧٥ وفى عهد إسماعيل ، بدأت دعوة عرابي الوطنية التي المقتصر على ضباط الجيش الأحرار ، بل اتصلت ببعض العناصر القومية التي أحسنت بالظلم وما يعانيه الشعب من ضنك وسوء حال ، ثم ما تبع ذلك من سماح الخديوى للتدخل الأجنبي بدعوى تحصيل الديون التي أسرف في الحصول عليها ، ثم أنشأ « صندوق الدين » الذي أخذ مظهر التسلط الأجنبي وتدخل انجلترا وفرنسا في شئون مصر المالية ، حيث تم تعيين وزيرين أجنبين في وزارة « نوبار باشا » الموالي للأجانب .

تزامنت دعوة عرابى لضباط الجيش الأحرار مع الدعوة التى تصدى لها « جمال الدين الأقغانى » ، وهى إيقاظ روح الثورة فى نفوس المصريين ، وكان من دعاتها « عبد الله نديم » خطيب الثورة العرابية ، ومبعوثها فى الريف والأقاليم .

وبدأت الجمعية السرية التي تكونت من عدد من ضباط الجيش، بزعامة عرابي، تمارس نشاطها سراً، ولكنّها كانت تتحين الفرص لتنفيذ أهدافها جهراً.

وشارك الوطنيون في مجلس شورى النواب ، والصحافة التي أنشأها بعض المثقفين ، في تنبيه الرأى العام ، وجعلت الخديوى « توفيق » الذي تولى الحكم بعد أبيه إسماعيل – يحس بالروح الوطنية الثائرة ، فأخذ يهادنها تارة ، ويقاومها تارة أخرى بوزيره الأول « رياض باشا » ..

كما أنشأ لفيف من ضباط الجيش المخلصين ، ومعهم بعض الأعيان والملكك ، جمعية « حلوان » السرية ، للقضاء على عهد رياض والنفوذ الأجنبي الخطير ،

وبدأت الشكوى جهراً والاحتجاج في مايو عام ١٨٨٠ ، حين تقدم عرابى على رأس بعض الضباط مطالبين ناظر الحربية بإعطائهم مرتباتهم المتأخرة ، كما طالبه بعدم تفضيل الضباط الأتراك والشراكسة على المصريين بدافع الاستعلاء العنصرى .

ولما لم يستجب وزير الحربية « عثمان رفقى باشا » لهذه الطلبات ، قدموا إلى رياض باشا ناظر النظار – أى رئيس الوزراء – عريضة يطلبون فيها عزل وزير الحربية ، مما أثار ثائرة الوزير الذى دبر أسلوبًا خسيسًا القبض على عرابى وزميليه « على فهمى وعبد العال حلمى » ، فى ٣١ يناير عام ١٨٨١ ، بأن دعاهم المشاركة فى ترتيبات الاحتفال بزفاف الأميرة « جميلة » شقيقة الخديوى توفيق ، ولما أحس ثلاثتهم بالغدر فى تلك الدعوة اتفقوا مع « محمد عبيد » وبعض الضباط بمراقبة الحالة إلا أن عثمان رفقى وزير الحربية قام باعتقالهم ، فما كان من محمد عبيد ومعه فرقة من الحرس ، إلا أن قاموا بمهاجمة ثكنات قصر النيل ، وفك اعتقال عرابى وزميليه ، وفر وزير الحربية من إحدى النوافذ !.

ثم انضمت قوات أخرى من الجيش إلى قوات الحرس بقيادة محمد عبيد ، وأتجهوا جميعة إلى ميدان عابدين ، مما أثار الرعب في نفس الخديوي وحاشيته ، وأشار « محمود سامي البارودي » – الشاعر المعروف – وكان وزيرًا للأوقاف على عهد الخديوي بإجابة طلبات الجيش ، واستقال عثمان رفقي ، وحل محله البارودي في وزارة الحربية ، فكان نصيرًا للثورة ومؤيدًا لطلبات الجيش ،

كان ذلك أول نصر لعرابى ، ولم يقتصر أثره على الجيش ، بل امتد إلى الأمة بأسرها .. غير أن الخديوى عاد إلى سياسته الأولى ، وطلب من البارودى تقديم استقالته ، وقصر الوظائف القيادية على الأتراك والشراكسة ، وحرمان أنصار عرابى منها ، فضلاً عن تقريق وحدات الجيش خشية تجمعها .

وفى ٩ سبتمبر عام ١٨٨١ ، تزعم عرابى عددًا كبيرًا من الضباط فى مظاهرة عسكرية ومن خلفه فرق الجيش المرابطة بالقاهرة ، وتقدم بطلبات الأمة إلى الخديوى ، وهى عزل رياض باشا ، وتشكيل مجلس شورى النواب ، وزيادة عدد أفراد الجيش .

وكانت المناقشة بينه وبين الضديوى على الملأ ، وفي حضور نائب القنصل الإنجليزى والمراقب المالي الإنجليزى ، وقد قال توفيق إنه خديوى ويفعل ما يشاء ، وقال لعرابي : ما أنتم إلا عبيد إحساناتنا ، فرد عليه عرابي بحزم « نحن اسنا عبيداً ،، وإن نورث بعد اليوم » ،

وقد انتهت المواجهة بإجابة عرابى إلى طلباته ، واستقالت وزارة رياض الطاغية ، وحل محله « شريف باشا » ، بموافقة عرابى الذى تدخل فى تشكيل الوزارة ، وكان ذلك فى ١٤ سبتمبر عام ١٨٨١ .

وكانت بحق وزارة الأمة التى أنشأت المحاكم الأهلية في ١٧ نوفمبر من نفس العام ، وأنجزت كثيراً من الإصلاحات ، وانتخب مجلس شورى النواب من الأعيان ، وابتهج الناس بصدور الدستور .

وكانت تلك الفترة القصيرة هي التي عاشتها مصر في عهد النور والكرامة ، ومارست سلطاتها الشرعية بوساطة نوابها وقيادة جيشها في أيدى أبنائها .

وقد حاول بعض الضباط الموالين للخديوى اغتيال عرابى ، ولكن المؤامرة اكتشفت وحوكموا ،

كما أرسلت كل من انجلترا وفرنسا أسطولها إلى شواطئ الإسكندرية ، بحجة مؤازرة الخديوى توفيق ، وطلب مندويهما في مذكرة تهديدية استقالة وزارة شريف باشا .. فاستقالت بالفعل في مايو ١٨٨٢.

فاصدر علماء الأزهر فتوى بعدم إطاعة السلطان إذا أذعن للأوربيين ، وتدخل مندوب سلطان تركيا « السلطان عبد الصميد » ، للتوفيق بين عرابى والمحديوى ، وتم ذلك شكلاً ، وألف الوزارة الجديدة « إسماعيل راغب » التى قبلها المحديوى مكرها ، وبعد أن هدده قنصلا ألمانيا والنمسا بعزله إذا رفض إصدار مرسوم تلك الوزارة .

وقد أغاظ الخديوى سيطرة عرابى على الموقف وزعامته الشعبية الرائعة ، وميل سلطان تركيا لمؤازرته ، وكذلك العالم الإسلامي بأثره .. واشتد غيظه ، ويالغ في التودد إلى مندوب بريطانيا وفرح بوجود الأسطول الإنجليزي في مياه الإسكندرية ،

وعمل مندوب بريطانيا على التحرش ، ورأى الأسطول الإنجليزى وجوب تسلم قلاع الإسكندرية لترميم طوابيها ، وأبلغ مصر ذلك في صورة إنذار رفضه عرابي في إصرار ،

وفى ١١ يوليو عام ١٨٨٢ ، ضرب الأسطول الإنجليزى الإسكندرية ، واتجه الخديوى توفيق إلى بريطانيا صراحة لحمايته ، وانضم إليه بعض الأتراك والشراكسة .

ورأت إنجلترا أن تضع العالم الإسلامي الثائر عليها أمام الأمر الواقع ، فأقامتها حربًا فردية بينها وبين عرابي ، واستعانت في حربها بالخديعة والرشوة والعناصر المصرية المؤازرة للخديوي ، فتفوقت على عرابي وهزمته في موقعة التل الكبير ،

وتم القبض على عرابى ، وحُكم عليه بالنفى فى ٢٧ ديسمبر عام ١٨٨٢ هو وزملائه السبعة إلى جزيرة « سيلان » ، حيث قضى بها ١٩ عامًا منفيًا ، وعاد

موسوعة المشاهير

إلى مصر بعد العقو الذي أصدره المديوى عباس عنه ، في الأول من أكتوبر عام ١٩٠١ :

عاش عرابى بعد ذلك مشغولاً فى تدبير شئون عائلته ، حتى تُوفى فى أكتوبر عام ١٩١١ .

ولم تنس مصر أنه الرجل الذي أيقظ الشعور الوطنى ، ونبه المصريين إلى حقهم في حياة حرة أبية كريمة ،



## المصادر

- ★ خمسون شخصية مصرية وشخصية : شكرى القاضى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
  - \* ثلاثة روّاد من المهجر: نادرة جميل السرّاج، اقرأ ، دار المعارف .
    - \* عمائقة ورواد: أنور حجازى ، الدار القومية للطباعة والنشس .
    - \* أعلام النهضة الحديثة: الطقة الأولى، دار الحمراء، بيروت .
    - \* ثوابع الشياب: أحمد قاسم جودة ، كتاب الهلال ، دار الهلال .
- \* قصة حياتى : مُعجم الفلاسفة المُيسُر فرانسوا أوبرال وچورج سعد ، دار الحداثة ، بيروت ،
  - \* عباقرة رحلوا زهوراً: فايز فرح ، دار الشعب .
  - \* دائرة معارف الشعب: الجزء الرابع ، دار الشعب .
- ★ تاریخ العلم ودور العلماء العرب فی تقدمه: عبد الطیم منتصر ،
   دار المعارف ،





## 



المعرفة مفتاح الحقيقة ، وبدونها لا يرجى ولا يمكن تحقيق أى تقدم أو إنجساز ، ولأن طريق المعرفة والتفكير العلمى والثقافة المستنيرة ، صعب وشاق ، كان لنزاماً على من يرتاده أن يتسلح بالصبر والمثابرة .

واستمراراً لسياسة دار الله عين في الأخذ بيد الشباب ، المتعطشين للمعرفة ، الباحثين عن أسباب التفوق العلمى ، نقدم العدد الثالث من موسوعة المشاهير ، رجالاً ونساء ، من بلدان مختلفة ، وثقافات متباينة ، وفترات زمنية متباعدة ، ومجالات بحث واجتهادات إنسانية نافعة ، ولكن القاسم المشترك بينهم جميعاً ، هو حب العلم والمعرفة ، والإصرار على النجاح ، والأخذ بالأسباب ، والمثابرة ، وحسن اختيار القدوة .

ومن بين من نقدمهم في هذا العدد: الفارابي ، الإسكندر الأكبر ، محمد على باشا ، جين أوستن ، محمد فريد ، جبران خليل جبران ، بنيامين فرانكلين ، أحمد عرابي ، إبراهام لنكولن ... وغيرهم .. نموذجا يُحتذى لأبنائنا ولكل من ينشد المجد والشهرة والخلود .. له ولوطنه .. والله من وراء القصد ...

الناشر

حارالامين عبع \* نشر \* توزيع DAR AL AMEEN

۸ شارع أبو المعالى ( خلف مسرح البالون ) العجوزة ت: ٣٤٧٣٦٩١ ١ شارع سوهاج من شارع الزقازيق ( خلف قاعة سيد درويش ) الهرم ١٠ شارع بستان الدكة ( من شارع الألفى ) القاهرة ت: ٩٣٢٧٠٦